# الذرالسناني في في الخونيم النورسي

جَمُوعَة رَسَائل وَمسَائل عُلمَاء نَجُدالأعْلام مِنعَصْرالشَيَّخ مِحَمَّد بْنِعَبْ دالوَّهَابْ إلى عَصرَالهٰذا

> جسمع الفق پُرانِک عَفُودَت القت بُر عَبدالرَّحمٰن بِمُحِسَدِن قَاسِم العَاصِمِ العَطَا فِي النَّجدي تَعَدُّ اللَّهَ وَعَفْ اعْتَهُ وَاعْضَاحَ لَهُ الْأَجْسُد مَدِّتُ

> > المجنَّع المائِع عَشَرَ كِنْابُ النَّصَائِمُ

بِلْمِلْ الْمِيْرِ الْمِيْرِي الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِيِيِيِ الْمِيْرِي الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ

1

الكُورُ النِّتَ مَنْ الْكُورَ النِّتَ مِنْ الْكُورَ النِّتَ مِنْ الْكُورَةِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جَمَيْعِ الْمِحَقُوقِ مَعِفُوطَة الطبعت الأولى طبعت ة جَديدَة مُنقتَّحة ومَن شِدة

, 1999 / , 184.

## كتاب النصائح

قال أبناء الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله لهم الأجر والثواب، آمين.

## بسمِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَكُمُ إِلَا الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً.

من إبراهيم وعبد الله وعلي: أبناء الشيخ محمد، إلى من يراه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والموجب لهذا: التذكير والنصيحة ، والشفقة علينا وعليكم من عقوبة الله ، وأنتم تعرفون ما منّ الله به علينا وعليكم من دين الإسلام ، وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على جميع المسلمين.

وأكثر الناس اليوم ، على الشرك ، وعبادة غير الله ؛ وأعطاكم الله في ضمن الإسلام ، من النعم والنصر على الأعداء ما تعرفون ، ولا يجيء أهل الإسلام شيء إلا بسبب

ذنوبهم، فإذا عرفوا الذنب وتابوا منه، نصرهم الله، وأعزهم، وكسر عدوهم، وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: (إنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً، فلا مردَّ له وما لهم من دونه من وال) [الرعد: ١١] وقال تعالى لخيار الخلق: (أو لمَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إنَّ الله على كل شيء قدير) [ال عمران: ١٦٥].

وهذه الأمور: يجريها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء والمتحاناً، ليميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، فيجازى المؤمن بالنصر والظفر على عدوه، ويجازي المنافق والمرتاب بالعذاب والنكال، والخزي في الدنيا والآخرة؛ وأنتم ترون: أن أغلب البلدان، ما صفت وركد الإسلام فيها، إلا بعد الردة، وتمييز الخبيث من الطيب.

فالواجب علينا وعليكم: الإقبال على الله، والتوبة والاستغفار؛ وكل يعرف ذنبه، ويتوب إلى الله منه، ولا يجعل الأمر في غيره، قال الله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّهُ المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: ٣١].

وقال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربّكم أن يكفِّر عنكم سيّئاتكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار) [التحريم: ٨].

والتوبة لها شروط ؛ منها: الإقلاع عن الذنب،

والندم ، والعزيمة ألا يعود ؛ ونحن نخشى علينا وعليكم مما وقع من التقصير والذنوب.

منها: ترك المحافظة على الصلوات الخمس، وهي عمود الإسلام، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

ومنها: الغفلة عن التفقه في دين الإسلام ، حتى أن من الناس من ينشأ وهو ما يعرف دين الإسلام ، ومنهم من يدخل فيه ، وهو ما يعرفه ولا يفعله ، ظناً منه أن الإسلام هو العهد ، ومعرفة الإسلام والعمل به ، واجب على كل أحد ، ولا ينفع فيه التقليد.

ومنها: أن من الناس من يمنع الزكاة ، والذي ما يقدر المنع يحبسها ، والزكاة ركن من أركان الإسلام ، واجب أداؤها إلى الإمام أو نائبه ، على الأمر المشروع.

ومنها: عدم إنكار المنكر ممن يراه ، ويسكت عن إنكاره ، خوفاً أو هيبة من أحد من الناس ، والمنكر إذا خفي لم يضر إلا صاحبه ، وإذا فشا ولم ينكر ضر العامة ، قال تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : ٧٩ ، ٧٩ ].

ومنها: ظهور عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم من كثير

من الناس ، وذلك من أكبر الكبائر ، كما في الحديث : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين » وفي الحديث الآخر : « لا يدخل الجنة قاطع رحم ».

ومنها: ما يجري من بعض الأمراء، والعامة: من الغلول من المغانم، وفيهم من يتحيل على الغلول بالشراء، ولا ينقد الثمن، وذلك حرام؛ قال الله تعالى: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) [آل عمران: ١٦١] وفي الحديث: الغلول نار وعار وشنار.

ومنها: ظلم بعض الأمراء، يأخذ من أموال الناس بصورة الجهاد، ولا يصرفه في الجهاد، بل يأكله، وبعض الأمراء يأخذ جميع الزكاة، ولا يعطي المساكين منها شيئاً، والإمام يأمره بإعطاء كل ذي حق حقه، ويعصي ويعمل على رأيه.

والزكاة: تولى الله قسمتها في كتابه، وجزأها ثمانية أجزاء، وأخبر النبي ﷺ: أنه «الاحظ فيها لغني والا لقوي مكتسب ».

ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء ، ويجعله على الفقراء ، الذين لم يجعل الله عليهم شيئاً ؛ والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ، فمن كان له مال ، وهو يقدر على الجهاد بنفسه ، وجب عليه الجميع ؛ فإن كان ما يقدر بنفسه ، وجب عليه بالمال ؛ فإن كان ما يقدر بالمال ، ولا بالنفس ، فالحرج مرفوع عنه.

قال الله تعالى: (ليس على الضُّعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) [التوبة: ٩١].

والإمام ينهى الأمراء، عن تحميل الناس ما لا يستطيعون، ويعصونه في ذلك، وتحميل الفقير ما لم يحمله الله ذنب ؛ ومعصية الإمام إذا نهى عن ذلك ذنب آخر.

ومنها: اختلاط الجيد بالردى، وصاحب الدين بالمنافق، ولا يميز هذا من هذا، ووقع بسببه ظهور الكلام الباطل، الذي لو يظهر من أحد في أول الإسلام، أدب أدباً بليغاً، وعرف أن قائله منافق، وفي وقتنا هذا يظهر، ولا ينكر إلا ما شاء الله.

ومنها: الظلم والوقوع فيما حرم الله، من الدماء والأموال والأعراض، والغيبة والنميمة، وقول الزور، وبهت المسلم بما ليس فيه، وصار هذا ما يستنكر، فإذا بان كذبه وتزويره، ما سقط من العيون، والله سبحانه وتعالى حرم هذا في كتابه.

وقال رسول الله عليه ، فيما ثبت عنه: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ».

وقال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير

ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) [الأحزاب: ٥٨]، وقال تعالى: (يا أيُّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسَّسُوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم)، [الحجرات: ١٢].

ومنها: الجسرة على ذمة المسلم، فإذا أعطى أحد من المسلمين، لا أمير ولا غيره، أحداً من الكفار ذمته، ما جاز لأحد من المسلمين يخفره، لا في دمه ولا ماله، كما جاء في الحديث: « ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً».

ومن العجب: أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة ، ويظن أنه معاداة للكفار ، واستحلال المحرم أعظم من ارتكابه ، مع معرفة تحريمه.

ومنها: أن بعض الناس يزعل إذا أنكر على رجاله أو طارفته ، إذا فعل المنكر وأنكر عليه ، وهذا أمر ما يحل ؛ بل الواجب عليه: أن يغضب لله أعظم مما يغضب لنفسه ؛ ولو أن رجاله أو طارفته ، ينتهكون حرمته ، غضب لنفسه ، والله أحق أن يغضب له.

ومنها: فعل الربا، والتحيل عليه بالبيع الفاسد، والتصحيح الباطل، مثل رد الدين على المعسر، وجعل الدين رأس مال السلم.

ومنها: كونه يبيعه ويسلفه ؛ ومنها: كونه يبيعه تمراً ، أو عيشاً إلى أجل ، فإذا حل الأجل ، أخذ منه بتلك الدراهم تمراً أو عيشاً ، وهذا حرام عند أكثر العلماء ، لا سيما إذا قصد ذلك في ابتداء العقد ، وعرف أنه لا يستوفى منه إلا بتمر ، أو عيش .

ومنها: أنه يبيع سلعة نسيئة ، ثم يشتريها منه بأقل مما باعها به نقداً ؛ ومنها: أن يشتري طعاماً ، ثم يبيعه قبل قبضه ، وقد نهى النبي عليه عن ذلك.

ومنها: التثاقل عن الجهاد، ومعصية الإمام في ذلك وغيره، وقد توعد الله من تثاقل عن الجهاد، ورضي بالإخلاد إلى الأرض، بالوعيد الشديد.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل، إلا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يُعذّبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير) [التوبة: ٣٨، ٣٨].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تُحشرون ، واتقوا فتنة لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) ، [ الأنفال : ٢٤ ، ٢٥ ].

قال العلماء في تفسير الآية: (لما يحييكم) أي: لما يصلحكم، وهو: هذا الحرب الذي أعزكم الله به بعد الذلة، وقواكم به على عدوكم، بعد القهر منهم لكم، وقد فرضه الله على الناس، كما فرض الصلاة والزكاة.

قال تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو شير أن تكرهوا شيئاً وهو شير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، [البقرة: ٢١٦].

فإذا قام المسلمون بما أمرهم الله به ، من جهاد عدوهم ، بحسب استطاعتهم ، فليتوكلوا على الله ، ولا ينظروا إلى قوتهم وأسبابهم ، ولا يركنوا إليها ، فإن ذلك من الشرك الخفي ، ومن أسباب إدالة العدو على المسلمين ، ووهنهم عن لقاء العدو.

لأن الله تبارك وتعالى: أمر بفعل السبب، وألا يتوكلوا إن إلا على الله وحده، كما قال تعالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) [ المائدة: ٣٣] وقال تعالى: (إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [ آل عمران: ١٦٠].

وقال تعالى لمحمد ﷺ وأصحابه: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النّصر إلا من عندِ الله إن الله عزيز حكيم)، [الأنفال: ٩، ١٠].

فإذا فعل المسلمون ما أمرهم الله به ، وتوكلوا على الله ، وحققوا توحيدهم ، نصرهم الله ، وأمدهم بالملائكة ، كما هي عادته مع عباده المؤمنين ، في كل زمان ومكان ، قال الله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : ١٧١ \_ 1٧٣ ].

وقال تعالى: (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) [الفتح: ٢٢، ٣٢] ونسأل الله لنا ولكم الهدى والثبات، والعافية في الدنيا والآخرة؛ وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ولهم أيضاً ، أسكنهم الله الفردوس الأعلى: (١).

### لِسَ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

من حسين ابن الشيخ وإبراهيم وعبد الله وعلي ، إلى من يصل إليه من المسلمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ، قال الله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) إلى قوله : (ويربي الصدقات) [البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٥] والنبي ﷺ «لعن آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه » ويجري

<sup>(</sup>١) وتقدم بعضها في الجزء السادس في مواضع منه.

عندكم معاملات ، يفعلها بعض الناس ، وهي من المعاملات الربوية.

منها: قلب الدين على المعسر، إذا حل الدين على الغريم، ولم يقدر على الوفاء، أحضر طالب الدين دراهم، وأسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، ويسمون هذا تصحيحاً، وهو تصحيح فاسد، ليس بصحيح، فإنه لم يسلم إليه الدراهم، وإنما قلب عليه الدين الذي في ذمته لما عجز عن استيفائه، والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه.

فعليكم بتقوى الله عز وجل ، وحذر عقوبته ، فإن هذه المعاملات تمحق المال ، وتذهب بركته ، وعقابه في الآخرة أعظم مما يعاقب به صاحبه في الدنيا ، من عدم البركة فيه ؛ فإذا حل الدين على المعسر ، لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليه ، بل كما قال تعالى : (فنظرة إلى ميسرة) ، [ البقرة : ٢٨٠ ].

وإن كان الغريم ملياً ، وأراد أن يسلم إليه ويعامله ، فليدفع إليه الدراهم ، ويقبضها البايع ، ويروح بها إلى بيته ، ولا يوفيه بها في الحال ، فإذا تملكها ، وأخذت عنده يوماً أو يومين ، بحيث يتصرف فيها بما شاء ، ثم أوفاه منها ، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد ، فلا ينبغي ، لأنه ذريعة إلى الحيل ، والحيلة كلها محرمة ؛ وكذلك إذا حل

التمر على الكدّاد ، فلا بد من قبضه ، بالقبض الشرعي.

وأما التحيل على قلبه على صاحبه ، فلا ينبغي أيضاً ؛ بل : يأخذه صاحبه ، ولا يبيع على الذي أوفاه منه ، لا قليلاً ولا كثيراً ، فإن أحب البيع ، فليبعه طعاماً غير الطعام الذي قبضه منه ، فتحصل المعاملة ، ويحصل التنزه والاحتياط ، عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها.

ومنها: ما يفعله بعض الناس ، إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم ، استوفي منه بثمرة في رؤوس النخل ، يأخذها خرصاً ، ثم يبيعها ، وهذا لا يجوز ، نص عليه العلماء ونهوا عنه ، وذكروا : أن من اشترى بالكيل والوزن ، لا يحصل قبضه إلا بكيله أو وزنه ، فإن قبضه جزافاً ، كان قبضاً فاسداً ، لا يجوز له بيعه ، حتى يكال أو يوزن.

لأنه ثبت عن النبي على ، أنه قال : « من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يكتاله » وفي الحديث الآخر ، أنه : « نهى عن بيع الطعام ، حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البايع وصاع المشتري » وفي حديث آخر ، أن النبي على ، قال لعثمان : « إذا سميت الكيل فكل ».

ومنها: ما يفعله بعض الناس في الحساء أو في غيره يشترون الطعام من أهل بيت المال ، أو من غيرهم ، ثم يبيعونه قبل قبضه ، وهذا لا يجوز ، بل ثبت عن النبي عليه ، أنه نهى عنه ، وقال من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يقبضه .

ومنها: ما يفعله بعض الناس ، إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ، ورأى السعر رخيصاً ، وأراد إبداله بتمر ، من الثمرة المقبلة ، أقرضه لمن يعطيه بدله تمراً جديداً بدل هذا ، وإنما هذا بدل تمر بتمر نسيئة ، وإبدال التمر بالتمر منسأ لا يجوز ، بل هو ربا ، ثبت عن النبي عليه النهي عنه .

والقرض المندوب إليه: إذا كان قصد المقرض الارفاق بالمقترض ونفعه ؛ وأما إذا كان قصده نفع تمره بتمر آخر ، فليس بقرض ، وإنما هو بيع نهى عنه ، لأنه بيع تمر بتمر.

قال عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما : السلف على ثلاثة أوجه ؛ سلف : تسلفه تريد به وجه الله ، فلك وجه الله ؛ وسلف : تسلفه تريد به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك ؛ وسلف : تسلفه لتأخذ طيباً بخبيث ، فذلك الربا.

ومنها: ما يفعله بعض الناس ، يقرضه غريمه الدراهم أو غيرها ، ويتسامح عنها في الاستيفاء ، فيسامحه غريمه في المبايعة إذا بايعه ، فلعميله بيع ، ولغيره من الناس بيع أغلى منه ، لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء ، ويقول : فلان يسلف ويتسامح ، ويأخذ ويخلى .

ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربا ، وأن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا » وأنه إذا زاد في السعر لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه ، كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا ، من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

وقد ذكر العلماء: إن من كان له قرض عند رجل ، أو عليه دين حال ، فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء، أنه لا يقبلها ، بل يردها ، فإن لم يفعل ، فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي.

وقد جاء في الحديث عن النبي على أنه قال: «إذا أقرض أحدكم أحداً قرضاً ، فأهدى إليه ، أو حمله على الدابة ، فلا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » قال عبد الله بن سلام ، رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه فإنه ربا.

ومنها: ما يفعله كثير من الناس، يبيع الطعام نساء، فإذا حل ثمنه، أخذ عنه طعاماً بسعر الوقت، وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز، لأنه حيلة وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نساء.

ومنها: ما يجري في بعض البلدان ، إذا حل دين السلم ، باعه صاحبه على الذي هو في ذمته ، قبل قبضه ، فيبيعه ويربح فيه ، وهو لم يقبضه ، فهذا لا يجوز ، فإنه ثبت عن النبي عليه ، أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، ولا فرق بين من هو عليه ، ولا غيره .

وفي الحديث الآخر ، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ؛ فإذا باع الإنسان طعاماً على بائعه ، فقد باعه

قبل قبضه ، وحصل له ربح في طعام لم يدخل في ضمانه ، فصار في هذا مخالفة لما نهى عنه النبي ﷺ ، من البيع وأخذ ربح ما لم يضمن.

ومنها: ما يجري من كثير من الناس، من مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى عنه، فإن الله قال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) [ الطلاق: ١].

فأمر تعالى: من أراد أن يطلق طلاق السنة، وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه، ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها، الذي كانت فيه قبل الطلاق.

وأوجب عليها أن تعتد في بيتها ، ونهاها أن تخرج ، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو تراضت هي والزوج على الخروج ، فقال تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ).

وقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وكثير من الناس يتهاونون بهذا، مع هذا التغليظ الشديد فيه، وصار هذا عادة عند الأكثر، متى أراد الطلاق خرجت المرأة من بيت الزوج، واعتدت في بيت أهلها.

فالواجب عليكم تقوى الله تعالى ، بامتثال الأمر والانتهاء

عما عنه زجر ، كما قال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) [التغابن: ١٦] نسأل الله الكريم أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم ، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين ، وسلم ، والسلام عليكم.

## وقال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله :

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

من سعود إلى من يراه من المسلمين ، سلمهم الله من الآفات ، ووفقنا وإياهم لفعل الطاعات ، وجنبنا وإياهم فعل المحظورات ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط النصيحة لكم ، والشفقة عليكم ، والعذر من الله مما يتعلق بنا من حقوقكم ، وعلينا الجهد ، والتوفيق بيد الله ، (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) [هود: ٨٨]. والنصائح كثرت ، ولا أراها تثمر في كثير من الناس.

وأعظم النصائح ، وأبلغ المواعظ ، نصائح الرب ، ومواعظه لعبيده ، وتبيينه لهم سبحانه ، ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم ، وتحذيره لهم ، ما يضرهم في دنياهم وآخرتهم ، ومن سمع القرآن وقرأه ، فالذي قلبه حي ، كفى بالقرآن واعظاً.

والله سبحانه وتعالى : منّ علينا وعليكم بدين الإسلام ،

وكل نعمة دون نعمة دين الإسلام ، وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على العبيد ؛ وجمع الله لكم فيه بين خير الدنيا ، ورجاء ثواب الآخرة ؛ وأعطاكم به فوق ما تؤملون ، وصرف به عنكم جميع ما تكرهون ؛ وهو المحمود على جميع الأحوال.

فكونوا ممن يحدث عند النعمة شكراً ، وعند المصيبة صبراً ؛ وينفق مما أتاه الله في السراء والضراء ؛ والشكر أعمال ، كما قال تعالى : (اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) ، [سبأ : ١٣].

وأكثر ما نخاف: علينا وعليكم، عدم العمل بما نعرف، وهو المصيبة الكبرى، فلو يحصل العمل، بالشيء الذي يشهدون الناس: أن الله أوجبه، ولا يبقى تقصير إلا في الذي يجهلونه، تمّ الأمر، وهو مثل ما ذكر، من عمل بما علم، أورثه الله علم ما لم يعلم.

والذي أوصي به نفسي ، وأوصيكم به: تقوى الله في السر والعلانية ، وإخلاص جميع الأعمال لله وحده لا شريك له ، ومتابعة الرسول عليه ؛ وهذان الأصلان ، هما جماع الدين ، ولا يستقيم دين إلا عليهما ، كما قال تعالى : (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) [ الكهف : : ١١٠ ].

وأنتم تعلمون: أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فريضة، ومع كونه فريضة، حقق عليكم في العهد، كما قال تعالى: (ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى

بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ) [ الفتح: ١٠ ].

ولو علمت أن هذا الفتور يجري منكم ، ما أكدته عليكم في العهد ، مع أن هذا شيء أوجبه الله ، والعهد زيادة تأكيد ، ولا لأحد عذر ليتعذر به من الله ، إلا \_ والعياذ بالله \_ إن كان عدم ديانة ، أو تغافلاً من الذي فيه ديانة .

والدين مثل ما قال الله جل جلاله: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: ٩٩] لا بد من العمل به ما دام الروح في الجسد، وهذا ظاهر، ولا أحد تغير عن حاله، بقيام في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وأنتم تعلمون: أنه ليس وقتنا هذا بأحسن من وقت النبي عَلَيْهُ، ولا بلداننا خير من مدينة رسول الله عَلَيْهُ، وتفهمون ما يقع فيها من العدد والأدب، فالنبي عَلَيْهُ: هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة، وذكر عَلَيْهُ: أن ما منعه إلا من في البيوت من النساء والذرية.

وأنتم هؤلاء ترون ما وقع من الناس ، من الخلل في الصلاة ، من التخلف عن صلاة الجماعة ، وتضييع أهل الأطراف والنخيل الصلاة ، وتركهم كلا يصلي على هواه ، وتأخير أكثرهم الصلاة عن وقتها ، والاساءة في الصلاة ، من مسابقة الإمام فيها ، ونقر الصلاة .

وذكر : المحسن في صلاته شريك للمسيء إذا لم ينهه ، وما وقع من خلل الناس في زكاتهم ، ومن الناس من يخرج زكاة لا تجزى عنه ، ومنهم من يمنعها ، ومنهم من يبخل بعضها.

وكذلك يذكر لنا في بعض البلدان: بخس المكاييل والموازين؛ وأيضاً اجتماع الرديين في مقاهي ومعاشر، ولا يمنعون؛ وكذلك الربا في المبايعات؛ وأنتم تفهمون: تغليظ الرب تعالى في الربا، قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [ البقرة: ٢٧٦].

وقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الله الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) [ البقرة: ٢٧٨ \_ ٢٨١].

وقال تعالى: (الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: ٢٧٥].

واستحل كثير من الناس الربا بشبه ، وهو مثل ما ذكر : لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ، ومثل ما ذكر : من استحل محرماً فقد كفر ، فالمستحل لهذا مخادع لله ، والله

أعلى وأجل (وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) [البقرة: ٩] وصور البيع، ومداخله، تشرفون عليها إن شاء الله \_ بخط آل الشيخ، نحن ما نعين الناس على المبايعة بها.

وأنا ملزم كل أمير، وكل مطوع، وكل صاحب دين يخاف الله ويرجوه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم على الناس في جميع ما ذكرنا من المسائل التي ذكر، وغيرها من جميع المنكرات.

ويقومون على الناس في تعلم دينهم ، وأداء ما فرض الله عليهم ، وطلب العلم (١) وإلزام كل من يتخرج في طلب العلم ، وتنشئة الصغار على تعلم القرآن ، وكل أهل بلد يجعلون عندهم نسخة ، فإذا جرى مبايعة فيشرفون عليها مطوع البلاد ، ويكتب المطوع على المبايعة .

وأنا آمر هؤلاء الذين معهم الورقة ، يختارون من كل أهل بلد ثلاثة أهل دين ، وأنا ملزمهم بتبع التجار ، والفلاح ، في مسألة المبايعة ، ومن فعل شيئاً مما بيناً في هذه الورقة ، فيبينون للأمير ، فإن كان الأمير ما قام وأدب ، أدبت الأمير وأدبت الفاعل ، وهذه أمور وخيمة ، وخطرها كبير في الدنيا والآخرة.

ولا والله حملني على هذا ، إلا المشحة بكم ، والخوف

<sup>(</sup>١) أي: يستطيع طلب العلم.

من الله عليكم ، وعلي ؛ والله جل جلاله قال: (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [ الأنفال: ٥٣] ونعوذ بالله من التغيير، ونسأل الله لنا ولكم العافية.

وأحاذر علينا ، وعليكم من هذه الآية ، التي ذكر الله سبحانه ، وحذر عنها أصحاب رسول الله على ، وذكر أنها نزلت بعد الهجرة بأربع سنين ، قوله تعالى : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) [ الحديد : ١٦ ] وقسوة القلب كفى بها من عقوبة ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك ؛ وذكر : أن أبعد القلوب عن الله القاسي .

وأنتم ترون مثل ما قال الله جل جلاله: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) [ البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].

وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى: ٣٠] وقال تعالى: (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) [التوبة: ١٢٦] وقال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [الأنبياء: ٣٥].

وقال تعالى : (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن

قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) [ الأنعام : ٤٣ \_ ٤٥ ] فلا جعلنا الله وإياكم أمثالهم وأشباههم ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

ومثل ما ذكر: «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة » قال الله تبارك وتعالى إخباراً عن نوح عليه السلام ، قال: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ) ، [ نوح: ١٠ ـ ١٢ ] .

والتوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزيمة على ألا يعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقال الإمام: سعود بن عبد العزيز، رحمه الله:

## لِسُمُ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ الزَّكِيمَ عِ

من سعود بن عبد العزيز ، إلى من يصل إليه من المسلمين ، سلمهم الله تعالى من الآفات ، واستعملنا وإياهم بالباقيات الصالحات ، وجنبنا وإياهم فعل المحظورات ، ووقانا وإياهم السيئات ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، موجب الخط: النصيحة لكم، والشفقة عليكم، والعذر من الله حيث استرعانا عليكم أنى أبذل لكم جهدي، في كل ما أقدر عليه خفاء وبياناً، فيما يصلح به أمر دينكم ودنياكم.

والله تعالى وجل ذكره ، وتقدس اسمه ، وتعالى جده ، ولا إله غيره : منّ علينا وعليكم ، بالحنيفية ملة إبراهيم ، ودين محمد عليهما أفضل الصلاة والسلام ، وأعطاكم به من جميع المنح الربانية ، ما لم تظنوا ، والنعم الإلهية .

والله تبارك وتعالى قال: (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [ الأنفال: ٥٣] ونعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات، من غضبه وعذابه، وأليم عقابه، ونسأله أن يهدينا صراطه المستقيم [ صراط ] الذين أنعم عليهم ( من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) [ النساء: ٦٩، ٧٠].

وقد جاءكم نصائح كثيرة وأمر وإلزام ، وأرى العمل قليلاً ، والمصالح عايدة لكم في الدنيا والآخرة ، والمضار عايدة عليكم في الدنيا والآخرة .

وأعظم ما نوصيكم به ، ونرغبكم فيه : وصية الله في الأولين والآخرين ، وهي معرفة هذه النعمة العظيمة ، والمنحة الجسيمة ، دين الإسلام الذي ليس لله دين سواه ، ولا يقبل من

أحد ديناً غيره ، كما قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة : ٣].

وقال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: ٥٥] وكما ذكر عن عمر رضي الله عنه، حيث قال: إن للإسلام فرائض وشرائع وحدوداً، فمن استكملها استكمل الإيمان؛ وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافّة) [البقرة: ٢٠٨].

والدين عمل ، كما ذكر: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ؛ ولا بد من العمل بالدين والصبر على الأمر والنهي إلى الممات ، إن شاء الله ، ومواعظ القرآن كثيرة كافية.

ومن لا يتعظ بكلام الله لم يتعظ بغيره ، ولكن أخوف ما أخاف علينا وعليكم : من عدم العمل بما نعلم ، ومن قسوة القلوب ، ومن طول الأمل ، ومثل ما ذكر عمر : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية .

وكثرت عليكم المراسلات ، والأمر والالزام ، وأنا أخاف علي وعليكم خوفاً شديداً ، من عدم العمل ، ومن ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأترك بعض الأمر ، خوفاً من أمر يجب عليكم ، فتقع به مضرة.

وأنتم خابرون: أني ملزم الأمير، يقوم على الناس في أمور دينهم من حيث الجملة، من تعلم وتعليم، ويقوم على الناس في قمع، من جرى منه شيء يستوجب، إن كان الأدب فيه حكم شرعي، أو حد، لزمه الامضاء، وإن كان أدباً غير أدب يعهده، على قدر ما يردع أرباب المعاصي.

والقومة على الناس في تفريق الرديين ، وفي جمع الذي يدعى الدين ، والقومة على الناس في أنواع التهم ، والقومة على أهل مواقف التهم ، والقومة عليهم في بخس المكاييل والموازين ، ومن مداخلة الربا في البيوع ، وبخس الزكاة ، أو إعطائها من أرذل المال ، وما جرى مجرى هذا.

والقومة في الجهاد، من إتمام السلع، والسلاح الطيب، والرجال الطيبين، والقومة على الخيل وتمام آلاتها.

وكذلك الجهاد الداخلي ، من رهن الذهبة ، والبناء على البلدان وغير ذلك ؛ وأنتم خابرون : أني ملزم كل من يخاف الله ويرجوه ، القومة مع الأمير بهذا كله ، فإن تردى الأمير ، فالذي له دين يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، وينصح أميره بالقيام ، فإذا ما قام الأمير ، فيرفع لنا الخبر.

وأنتم تفهمون: أن ما يجي بني آدم نقص ، ولا قحط ، ولا تسلط عدو ، ولا غير ذلك من أنواع العقوبات والمصائب ، إلا بسبب أفعالهم ، وعفو الله أكثر.

وأنتم في شهر مبارك تقبل فيه التوبة، وتقال فيه

العثرات ، وتجاب فيه الدعوات ، ومستقبله عند انقضائه \_ إن شاء الله \_ حج وجهاد في سبيل الله ؛ فأنتم استعينوا بالله على أنفسكم الظالمة لكم ، وقلوبكم القاسية ، فإن الله نعم المولى ونعم النصير ، وإنا كنا لبئس العبيد ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّه المؤمنون لعلكم تفلحون ) ، [ النور : ٣١].

وقوموا بما أوجب عليكم إيماناً واحتساباً ، واحذروا مخالفته ، فإن مخالفته دمار الدين ، ونزول دار البوار ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك ؛ وهذه الأمور : اختبار من الله تبارك وتعالى ، كما قال تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [ الأنبياء : ٣٥].

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، ونسأله لنا ولكم الهداية ، وبه التوفيق والحماية ، عما يغضبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأنتم خابرون: أني قد لزّمت على كل أمير ناحية ، يخص على خمسة عشر ، أو أكثر ، أو أقل ، من أهل بلدانه ، ويلزمهم طلب العلم ، لأنه أمر ضروري.

ومثل ما ذكر «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤوسًا جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا».

ولا أعذر كل أمير ناحية ، إلا عنده ناس مخصوصين ،

ويلزمهم طلب العلم ، ويكتب لنا أسماءهم في ورقة ، ونوصلهم \_ إن شاء الله \_ ما يعاونهم على معيشتهم ، ويحتسبون الثواب عند الله ، كما ذكر : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من حمر النعم ».

وأيضاً: للمساكين في كل بلاد معزول لهم حقهم، الذي فرض الله لهم ربع الزكاة، وألزمنا نظراءهم يشرفون على ربع الزكاة في كل بلاد، ويفرق على الفقراء والمساكين.

ويذكر لنا أن بعض النظراء يحط الربع ، أو شيئاً منه ، وفاءاً أو رفداً لأهل الأموال ، وهذا أمر لا يحل ولا نرضى به ، ولا نأذن به ، لا أحد يأخذ منه شيئاً ، جديدة فما دونها ، ولا بد منه يوحد للفقراء وللمساكين ، ولا يعط منه إلا الأحوج ما يكون له ، والسلام ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه أجمعين.

## وله أيضاً ، رحمه الله تعالى :

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكْمَٰذِي ٱلزَّكِيدِ مِ

الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وأرضانا به ديناً عن سائر الأديان ، ورزقنا متابعة نبيه وخيرته من خلقه ، محمد بن عبد الله ، سيد ولد عدنان ، وجعلنا نجاهد في سبيله على بصيرة ، حتى يكون الدين كله لله ، ونطمس الأوثان ، وله الحمد على ذلك حمداً كثيراً ، لا يحصى عده إنسان.

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده .لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ، وصفاته التي لا يشبهه شيء من صفات الإنس والجان ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وخيرته من خلقه ، الذي اصطفاه واختاره على جميع كائن من كان.

والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، صلوات الله وسلامه عليهم ، في كل وقت وزمان ، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ، وزنة عرشه ، ورضا نفسه ، ومداد كلماته ، وملء سماواته .

والله أكبر كبيراً ، وأعلى قدراً وشأناً ، ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ، ولو كره المشركون ، من أهل الشرك والأوثان ، واستغفر الله وأتوب إليه من جميع الذنوب ، والخطأ والنسيان.

من سعود بن عبد العزيز: إلى من يراه من المسلمين ، سلمهم الله من الآفات، ووقاهم جميع المهلكات ، وهداهم لفعل الطاعات ، وجنبنا وإياهم فعل جميع المحظورات ، ووسع علينا وعليهم من جميع الطيبات ، وحمانا وإياهم عن الأهواء والضلالات ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط المحبة لكم ، والشفقة عليكم ، والنصح لكم ، والمعذرة من الله ؛ ووالله : إني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي ، وأكره لكم من الشر ما أكره لنفسي ، وإن أعظم ما أحبه لكم ، طاعة الله ورسوله ، وأعظم ما أكره لكم معصي الله ورسوله بها حصول خير الدنيا والآخرة ، ومعصية الله ورسوله بها زوال الدنيا والآخرة.

والله جل جلاله وتقدست أسماؤه: أعظم النعم علينا وعليكم، كما قال جل من قائل: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) [لقمان: ٢٠] ولا نقدر نعد ما أنعم به من جلب كل خير، ودفع كل شر (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: ٣٤].

وكل نعمة يجب فيها شكر ، وكل شكر يحصل به المزيد ، وعدم الشكر يوجب ضده وكفر للنعم ، ويحصل بكفر النعمة العذاب الشديد ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

ولا ننصحكم وننصح أنفسنا بأعظم من نصائح رب السماوات والأرض، التي ذكر في كتابه، حيث قال جل من

قائل: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم: ٧].

وقال حاكياً عن عبده موسى عليه السلام: (إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد) [إبراهيم:  $\Lambda$ ] وقال: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: 0 وقال: (سيذكر من يخشى ، ويتجنّبها الأشقى ، الذي يصلى النّار الكبرى) [الأعلى: 0 الأعلى 0 الأو

فنذكركم ما ذكر الله به خير خلقه ، بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : (واذكروا إذا أنتم قليل مُستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) [ الأنفال : ٢٦].

وقال: (يا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) فذكر الآيات، إلى قوله: (وأولئك لهم عذاب عظيم)، [آل عمران: ١٠٢ \_ 1٠٥].

واعلموا: أن أوثق عرى الإيمان ، الحب في الله والبغض في الله ، وكما ورد في الحديث : « من أحب في الله وأبغض في الله ، وعادى في الله ، ووالى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يذوق عبد طعم الإيمان ، وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك ».

وقال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم

والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم) إلى قوله: (حتى تؤمنوا بالله وحده) [الممتحنة: ٤] وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُّون من حادَّ الله ورسوله) الآية [المجادلة: ٢٢].

وقال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) الآية [هود: ١١٣] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم) الآية [المائدة: ٥١].

واعلموا: أن أعظم الخير، أداء الفرائض، وترك المحرمات، قال الله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات ليستخلفنَهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية، إلى قوله: (لعلكم ترحمون) [النور: 00، 00].

وفي الحديث « وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ، حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بد له منه ».

وأعظم الفرائض ـ بعد التوحيد ـ الصلوات الخمس على مواقيتها ، ولا يحصى ما في القرآن من الأمر بالصلاة

والمحافظة عليها وإقاتها ، فإن إقامة الصلاة غير كيفية الصلاة ، قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) في غير موضع من القرآن (١) .

وقال في الذين لم يقيموا الصلاة: (فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: ٥،٤] وقال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً) الآية [مريم: ٢٠،٥٩].

وللصلاة شروط ، وأركان ، وواجبات ، وسنن ، لا تتم الصلاة على المشروع إلا بها ، وترون فعل كثير من الناس في الصلاة ، وعدم المحافظة عليها ، وتضييع الجماعة أمر عظيم ، نسأل الله لنا ولكم العافية .

ثم بعد الصلاة: أختها وقرينتها في القرآن «الزكاة» واستحوذ الشيطان على كثير من الناس، وصار أناس كثير، أهل أموال ولا يزكون، ويدعون أن ما عندهم شيء، وهم كاذبون، وقد يكون أن الله ينزعه عنهم، ويقال وجبت، ويحرمونه في الدينا.

ويعذبون به في الآخرة ، كما قال تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

<sup>(</sup>۱) النساء : ۷٦ ، الحج : ۷۸ ، النور : ٥٦ ، المجادلة : ١٣ ، المزمل : ٢٠ .

بعذاب أليم) [ التوبة: ٣٤] وفي الحديث: إن المال الذي لا تؤدى زكاته، يصفح صفائح من نار لصاحبه، وتمثل له شجاع أقرع، يأخذ بلهزمتيه؛ أو كما قال.

ومن الناس من يؤدي القليل من الكثير، ومنهم من يجعل زكاته وقاية لماله، في نوائب وغيرها؛ وأكبر من هذا وأطم: الذين يحلون ما حرم الله، بالتأويل الفاسد، الذي درّجهم عليه الشيطان، حتى يقعوا فيما ذكر: من استحل محرماً فقد كفر، واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل.

وقال تعالى عن نبيه شعيب ، عليه السلام : (ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) الآيات [هود : ٨٥ \_ ٨٨] ، وبخس المكيال أو الميزان ، من فعل الأمم المعذبين.

ومن ذلك: التجسس على كثير من أنواع الربا في المعاملات، وترديد الدَّين في الذمم، على الذين ليس عندهم وفاء، ويردد الدين بنفسه، زاداً بزاد، وغير ذلك من أنواع الربا، ولو في المصارفة، وشراء الفضة بالفضة وغير ذلك.

والله تعالى ، قال : (يمحق الله الربا ويربى الصدقات)

[ البقرة : ٢٧٦ ] وقال ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) [ البقرة : ٢٧٥ ] يبعثون من قبورهم مثل المجانين.

وقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الله الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة: ٢٧٩،٢٧٨].

ومن ذلك: طلب المعسر وعدم انظاره، والله تعالى يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: ٢٨٠] ومن ذلك: مطل الغني الحق الذي عليه، لغني كان أو فقيراً، أو لأجير وغير ذلك؛ كما قيل: إن في انظار المعسر أجر عظيم، ومطل الغني ظلم عظيم.

ومن ذلك : حق المرأة واليتيم ؛ فاليتيم قال الله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) [ النساء : ١٠ ] وكثير من الناس \_ والعياذ بالله \_ ما يتورب عن مال اليتيم.

وأكثر من يأكل أموال اليتامى البضعاء ، جمعوا بين الخيانة في الأمانة ، وأكل أموال اليتامى ظلماً ، وحق المرأة ما كان لها من حقوق واجبة من صداق ونفقة.

وأخطر ما يكون فعل كثير من الناس، إذا أقفى عن المرأة منع حقوقها، وقد يتحيل عليها بما يضيق عليها لعلها

تخلى له ، وهذا أمر منكر ، ولا يبرأ من حقوقها على هذه الحال إذا عضلها.

قال الله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) [النساء: ١٩] وكذلك إخراجها من البيت، إذا كانت مطلقة، قبل انقضاء عدتها، فإنه لا يحل له ولا يحل لها، قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) [الطلاق: ١].

ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي: الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله، وعدم التعاون على البر والتقوى، وعدم انكار المنكر، قال الله تعالى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما يكون يفعلون) [المائدة: ٧٩] وقال تعالى: (لولا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) [المائدة: ٦٣].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ، وهو سبب النجاة ، قال لله تعالى في الذين احتالوا على الصيد : (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) [الأعراف : ١٦٥] وأنتم تعرفون مع كونه فريضة ، أنه مؤكد على رقابكم بعد ، لا بد أن يسألكم الله عنه ، فالحذر الحذر من سخط الله وسطوته.

واعلموا: أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده ، ويبلوهم بالخير والشر ، كما قال تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة

وإلينا ترجعون) [الأنبياء: ٣٥] فالنعم غربال يختبر عباده فيها بالشكر، والمصائب غربال ويختبرنا فيها بالصبر، كما قال تعالى: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) [إبراهيم: ٥] (وإن كنا لمبتلين) [المؤمنون: ٣٠].

فمن رزق الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء ، فهو عنوان سعادته ، ومن صار بالضد يبغى ويبطر مع الرخاء والنعم ، ويسخط ويجزع مع الامتحان والنقم ، فهذا عنوان شقاوته ، أعاذنا الله وإياكم من غضبه وموجبات غضبه.

والله أنعم علينا وعليكم بالنعم والسعة ، والنصر ، والظهور ، والمدافعة ، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [ المائدة : ١١ ].

ولا نقدر نعد ولا نحصى: كم كفّ الله عنا أيدي أعدائنا قديماً وحديثاً ؟ وكل عدوّ يَنْوِناً بسوء ، ركسه الله على أم رأسه ، ولا يبني لنا بناء كيد إلا هدمه الله من أسّه.

وكل جريرة تُجرُّ على الإسلام وأهله، تصير عاقبتها خيراً للإسلام وأهله، وعزا وظهوراً، وكسراً وخذلاناً على من سعى فيها، كما أخبر الله بذلك، في قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه

على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) [ الأنفال: ٣٧،٣٦].

فإذا جرت هذه الأمور، صار الناس فيها درجات في الخير، ودركات في الشر، فالمؤمنون يقولون كما أخبر الله عن إخوانهم: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) [ الأحزاب: ٢٢].

والمنافقون قالوا: (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) [ الأحزاب: ١٢] وظنوا بالله ظن السوء، قال تعالى: (وتظنون بالله الظنونا) [ الأحزاب: ١٠] ( الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً) [ الفتح: ٢].

والمصائب ما تقع إلا بالذنوب ، وما يعفو الله أكثر كما قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى : ٣٠] وأعظم ما تقع المصائب ، والقحط ، ومنع الغيث ، وتسليط العدو ، إذا وقع الخلل بما في هذه الورقة ، من ترك الطاعات ، وارتكاب المحرمات .

ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين ، وصار هذا المنكر العظيم اليوم ما ينكر ، ولا يعرف أنه منكر، ولا يعاب فاعله ، وهذ مما عمت به البلوى ، كون المعروف يصير منكراً ، والمنكر معروفا ، والسنة بدعة والبدعة سنة.

وهذا من علامة لبس الحق بالباطل ، كما في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقاً ووفقنا لاتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل ، واجعلنا للمتقين إماماً.

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين ، عند رسول الله عليه ، فأقبل علينا بوجهه ، وقال : «يا معشر المهاجرين : خمس خصال \_ وأعوذ بالله أن تدركوهن \_ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع ، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.

ولا نقص قوم المكيال والميزان ، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة ، وجور السلطان ؛ ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ؛ ولا خفر قوم العهد ، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذ بعض ما في أيديهم ؛ وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

ومن أكبر الأمور: أن كثيراً من الناس برعم عليه الشيطان، وثقل عليه النفقة في طاعة الله، وصدّق الشيطان في وعده، والله تعالى يقول: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم) [البقرة: ٢٦٨].

وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سبأ: ٣٩] وقال تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) [البقرة: ٢٦١].

وقال تعالى في صفة المنافقين: (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون) [التوبة: ٥٤ ـ ٥٧].

ووصل الحد: إلى أن كثيراً من الناس ما يكفيه البخل ، بل يأمر الناس به ، كما قال تعالى : (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا ) [النساء: ٣٨،٣٧].

وصار كثير من الناس يقول: البلدان أضعفها نفقات الجهاد، وهذا القائل يخاف عليه من الكفر، فإنه رد قول الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) ولقوله: (مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله) الآية.

ولقول النبي عَلَيْ ، « ما نقص مال من صدقة » ولا والله وبالله وتالله : ما نقص أحد بطاعة الله ، ولا نقص إلا بطاعة الشمان ، ومخالفة أمر الله ورسوله ، ومن ذلك كبار الناس أكثرهم ما يمشون في الجهاد في سبيل الله ، وفي الجهاد فضل ما يحصى ذكر الله فيه ، وذكر رسول الله عَلَيْ .

وأكثر الناس يخاف عليه ، من قول الله تعالى : (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) الآية [التوبة : ٤٦] وأيضاً : أن المصيبة اليوم ، ما تعدّ ذنباً ولا تستنكر ؛ قال تعالى : (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم) الآية [آل عمران : ١٥٢].

وكثير من الناس يجعل في نَبِّ من نبوب الإسلام ، مع غزو في نحر عدو ، أو ثغر من ثغور الإسلام ، ويلقى في البلدان ، ولا يلقى من ينكر عليه ، لا أمير ولا مأمور ، وهذا من أعظم الجنايات وأكبر المعاصي .

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) [الأنفال: ٢٧] وهذا من أكبر الخيانة في الوديعة وغيرها.

ومرادى بذكر هذا تبيين لكم ، وتحذير كم من عقوبة الله ، ومعذرة من الله واستجلاب للتوبة والاستغفار ؛ وفي الحديث : « ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ».

وأيضاً: تجدّدون شكر ما أنعم الله به عليكم من النصر

والتأييد ، فإن الشكر يحصل به ثبوت النعم والمزيد ، ودفع النقم ( وتوبوا إلى الله جميعاً أَيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون ) [ النور : ٣١].

ومن الشكر: التشمير عن الساعد في جهاد أعداء الإسلام، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأنتم \_ إن شاء الله \_ ماشون على بركة الله واسمه، على هلال ربيع الأول إن شاء الله، والممشى ممشى احتمال ومستنفر المسلمين، وماشين إن شاء الله.

وترى الممشى يبغى من يعتد له بكل آلة ، وأعظمها وأهمها الزهبة وما يحتاج إليه صاحب الحرب ، من الاستعداد الذي أمر الله به ، حيث قال : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال : ٢٠] والبواردية يحتسبون الزهبة والفتيل ؛ واحتسبوا الصملان والركاب الطيبة ، وترى وعد التثوير عندكم سريع ، إن شاء الله ، وأرهوا بالعوامل : الفواريع والفؤوس ، والمساحى والمحافر ، تراني أرجو أننا نهدم بها الأوثان ، ونبني الثغور بأوطانهم ، بحول الله وقوته ؛ والخيل قوموا عليها ، ولا يقعد منها شيء ، ولا يقول أحد ما درينا ، أو ما لب لنا أنها العجلة ، أو ركابنا رديئة .

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لنا ولكم ، من خير ما عنده ، ونعوذ به من شر ما عندنا ، ونسأله المعونة والتوفيق ، لما يحب ويرضى ، والسلام.

### وله أيضاً : عفا الله عنه :

### بسم الله الزعمٰن الزعير

من سعود بن عبد العزيز ، إلى الإخوان من أهل الدرعية ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: خصنا الله وإياكم بدين الإسلام، فصار غيركم تبعاً لكم، ويقتدي بكم في أصول الدين وفروعه، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، من فرائض الدين.

ولا يستقيم دين ، ويعبد الله على مراده ، إلا بالجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبلادكم صارت مجمعاً للناس ، وامتلأت من سائر البلدان ، وحدث فيها أمور يكرهها الله ورسوله ، ويغضب منها الذي فيه رائحة للدين ، ويخاف من اليوم الآخر.

وأنتم اليوم: أسقطم عن أنفسكم هذه الفريضة بسبب المداهنة وطلب رضا وجوه الخلق، وعدم الإيمان بالجزاء، والذي له دين ويؤمن بالله واليوم الآخر، ولو هو تحت يدي حاكم ظالم، يمنعه عن القول بالحق، وجب عليه الانتقال من بلاده، إلى بلد يقول فيها الحق، ويأمر به، وينكر فيها المنكر، وينهى فاعله.

والعاصي إذا بان لنا أمره ، أقمنا عليه الحق بحول الله وقوته ، ولا نناظر وجه شريف ولا وضيع ، ما دام الله مبقينا ، إن شاء الله تعالى.

والذي أحاذر عليكم اليوم: معصيتكم الله في عدم إنكار المنكر، وعدم الغضب لله، وعلى طول هذه المدة، ما بلغني من خاص أو عام، قام لله، أو أنكر منكراً، أو رفع لي خبراً بخلاف أحد.

ولا دريتم أنكم خنتم العهد الذي أخذ منكم ، وعصيتم ربكم في عدم إنكاركم المنكر ، والعاصي عصى الله بارتكاب المعصية ، والساكت عصى الله في عدم الغضب لله وعدم الانكار عليه.

ويخطر أن العاصي يعترف بالذنب ويتوب منه ، والساكت ما يلب له أن هذا ذنب ، وتتراكم عليه الذنوب من حيث لا يشعر ، وعلّقتونا هالفريضة ، وأسقطتوها عن أنفسكم ، ونحن نسأل الله أن يعيننا ويحتمل عنا.

فيكون عندكم معلوماً: أن الله موجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يناظر وجه خاص ولا عام؛ والأمر الذي تحبون رفعه إلى، وأدبه يصدر مني، ارفعوه إليّ.

وقوموا بهذه الفريضة ، وأدوها على الوجه المرضي ، وأنا أبغي أتتبع كل من يتهم بالدين ، والذي ما يتبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في دقائق الأمور وجلائلها : أنا أُؤدّبه على الخيانة بالعهد ، وإسقاط هذه الفريضة.

وأنتم تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ، وتسببوا

بالأسباب التي ترضى الله عنكم ، وتصير سبباً لدفع العقوبات عنكم في الدنيا والآخرة.

وأنا خاص على الناس ، ومعين عليهم ، وأنا ملزم على كل من له دين ، العمل بما ذكرت ؛ والذي يقول : ما هو من حسبة أهل الدين ، ولا له نصيب من الخير ، نعرف ممشاه بسكوته ، وعدم الانكار ، ولنا فيه رأى يدبرنا الله عليه ، إن شاء الله تعالى.

وأيضاً: بلادكم يأتيها أفقية من كل مكان وجهة ، ويروح أكثرهم ، ما نعرف أن أحداً واجههم يدعوهم للإسلام ، ويبين لهم التوحيد من الشرك ، ويبين لهم الكفر من الإسلام ، هذا والعياذ بالله من الحرمان ، وعدم الإيمان بقولة على : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ».

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ، قال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) [ يوسف : ١٠٨ ].

وكل من ادعى اتباع الرسول عليه ، وجب عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه عليه ، والخلل في هذه المسألة خلل واضح ، ولا عليه صبر ، وأنا ملزم عليكم تبدلون الممشى ، والكل منكم يتوب إلى الله فيما بينكم وبينه ، والسلام.

# وله: أيضاً ، رحمه الله تعالى :

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰنِ ٱلزَّكِيدِ مِ

من سعود بن عبد العزيز ، إلى من يراه من المسلمين ، سلمهم الله من الآفات ، وجنبهم فعل المحظورات ، ورزقنا وإياهم فعل الطاعات ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط المشحة بكم ، والشفقة عليكم ، والله تعالى أنعم علينا وعليكم بدين الإسلام ، وكل نعمة تقصر دونه ، وأعطاكم في ضمنه مالاً بعدد لا بثمن ، وغمركم بالنعم الجسيمة ، كما قال تعالى : (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة) [ لقمان : ٢٠].

وصرف عنكم به من المحن ، ما تعلمون وما لا تعلمون ، فكونوا ممن يحدث عند النعمة شكراً ، وعند المصيبة صبراً ، ولينفق مما أتاه الله في السراء والضراء.

وقيد النعم الشكر ، كما قال تعالى : (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) الآية [إبراهيم : ٧] وقال تعالى : (اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) [سبأ : ١٣].

والشكر سبب لثبات الموجود، وجلب للمفقود، قال تعالى: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً، ولهدينا صراطاً مستقيماً) [النساء: ٦٦ \_ ٦٨].

وفي الحديث: إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبد، وهو مقيم على المعاصي، فإن ذلك استدراج، ونعوذ بالله من مكر الله، فإنه ( لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) [ الأعراف: ٩٩].

وقال: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [ الرعد: ١١] وفي الحديث: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة» والله تبارك وتعالى: يري عبيده قدرته عليهم، وعفوه عنهم، لعلهم يرجعون.

والموجب لهذا: هذه الفتنة التي عمت الناس ، ليريكم الله قدرته على الناس ودفعه ، كما قال تعالى : (أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) [التوبة: ١٢٦].

والتوبة إلى الله والاستغفار ، شعار الصالحين ، كما قال عن نوح عليه السلام : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) إلى قوله : ( ويجعل لكم أنهاراً ) [نوح : ١٠ ـ ١٢].

وقسوة القلب سبب العطب والهلاك ، في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ) إلى قوله : ( الظالمون ) [ الأنعام : ٤٣ \_ ٤٧ ] فلا جعلنا الله وإياكم منهم ، و لا أمثالهم.

والذي أوصيكم به: تقوى الله في السر والعلانية،

واستحضروا فناء الدنيا ، وبقاء الآخرة ، واللجوء إلى الله ، والفرار إليه والاستغفار والتوبة ، والإقلاع عن الذنوب التي تغضب الله ، باطناً وظاهراً ، كما قال تعالى : (ففروا إلى الله) الآية [ الذاريات : ٥٠ ].

وقدموا بين يدي توبتكم والاستغفار ، صدقة لفقرائكم ، يخص بها أهل المسكنة ؛ واعلموا : أن الله الغني وأنتم الفقراء : (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) الآية [ المزمل : ٢٠].

وافطنوا لقوله تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر) الآية [البقرة: ٢٦٨] وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) الآية [سبأ: ٣٩] وفي الحديث عن النبي عليه ، أنه قال: «أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا ».

وفي الحديث الثاني ، أنه: «يطلع مع الشمس كل يوم ملكان ، أحدهما يقول: اللهم أعط كل منفقاً خلفاً ، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكاً تلفاً » وتجزلوا فإن الله أكرم من خلقه ، (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) [ الزلزلة: ١٨٠٧].

وقولوا كما قال الأبوان: (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية [الأعراف: ٣٣] وقولوا، كما قال ذو النون عليه السلام: (لا إله إلا أنت سبحانك) الآية [الأنبياء: ٨٧].

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ، اللهم إنك عفو تحب

العفو فاعف عنا ، اللهم يا سميع الدعاء ، ويا ذا الأيادي العلا ، عالم السر والنجوى ، إنا نلتجىء إليك ، ونستغفرك ونتوب إليك ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، والحمد لله رب العالمين .

وصلى الله على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد.

وكل إمام مسجد يقرأ الكتاب على جماعته ، ويكتب صدقتهم ، وورقة المسجد يعطاها إمام المسجد ، والسلام .

# وقال الإمام: عبد الله بن سعود ، رحمه الله:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فَي الزَّكِيدِ مِ

من عبد الله بن سعود: إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ، الأمراء ، والمطاوعة ، والذين يدعون ، وعامة المسلمين ، سلمهم الله تعالى من الآفات ، واستعملهم بالباقيات الصالحات ، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الخط: النصيحة لكم، والشفقة، وقيام الحجة عليكم، والمعذرة من الله، إذا وقفت أنا وأنتم بين يديه، في يوم تشخص في الأبصار.

والله تبارك وتعالى من علينا وعليكم بدين الإسلام ، والجهاد في آخر عمر الدنيا ؛ وإلا غيركم ، فخلا بينه وبين عبادة الأحياء والأموات ؛ وأنتم صانكم الله من عبادة غيره ، ووفقكم لتوحيده.

وفي هذه المدة: كبيركم ـ قدس الله روحه ـ يعاقب عليكم الكتب والنصائح، ولا صار لها تأثير، وهذا من أعظم العقوبات عليكم، إذا ذكّرتم ما تذكّرتم، وإذا وعّظتم ما انتفعتم.

وهذه صفات من ذم الله في كتابه ، كما قال تعالى : ( وإذا ذكّروا لا يذكرون ) [ الصافات : ١٣ ] وقال تعالى :

(سيذكّر من يخشى ، ويتجنبها الأشقى ، الذي يصلى النار الكبرى ) [ الأعلى : ١٠ \_ ١٢ ] أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

ومر علينا قراءة في هذه الأيام ، ونسخناها لكم ، وفيها ما يعظ القلب الذي فيه حياة ؛ فيكون لديكم معلوماً : أن أهم ما علينا جهاد أنفسنا ، والتسبب فيما يصلح ما تحت أيدينا ، ويصير سبباً لزوال الباطل من أوطاننا ، وهذا أوجب علينا من جهاد عدونا.

وبالحاضر: الذي له دِيْنٌ ، ويؤمن بالله وباليوم الآخر ، يتوب إلى الله ، ويعرف أنه قد أسقط فريضة من فرائض الدين ، وهي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا لأحد حجة ولا عذر ، ولا نعلم أحداً ترك شيئاً من دنياه مداراة لأحد ، ولا حياء من أحد.

وأمّا الدّينُ : جعله أكثر الناس صلحة عن دنياه ، وخاب وخسر من آثر دنياه على رضا مولاه ؛ فيكون عندكم معلوماً : أني ملزمه ؛ وموجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

وكل بلاد فيها طائفة أهل دين : يجتمعون ، ويصيرون يداً واحدة ، وأميرهم ومطوعهم ؛ والأمير يصير حربة لأهل الدين ، ويشد عضدهم ، ويحمي ساقتهم ، ويطلق أيديهم ؛ والمطوع يوازر الأمير ، ويقوم مع أهل الدين ، ويبث العلم في جماعته ، ويحضهم على المذاكرة.

والأمير الذي : يبغي الإمارة شيخة ، ولا يرضى أن غيره يأمر بالحق ، وينهى عن الباطل ، فذاك نعرف أنه شيخ ، ومدوّر ملك ، ما هو يدوّر ديناً وحقاً ، ولنا فيه أمر ثان.

والذي غرضه الدين يبدل الممشى، ويصنف جماعة الدين، ويقوم حقهم، ويظهر وقارهم، ويجعلهم بطانته وأهل مجلسه ورأيه، ويبعد أرباب الفسوق والمعاصي، ويقوم عليهم بالأدب الذي يزجرهم؛ ونرى أكثر العيب اليوم حادثاً من حاشية الأمراء، حين غفلوا عمن تحت أيديهم، وتركوهم يلعبون بأيديهم وأرجلهم في البلدان.

وأهل الدِّين: أنا مقدمهم، ومطلق أيديهم، ومانع الأمراء لا يمنعون أهل الدِّين، عن القول بالحق والأمر به، ومن وقف في أعين أهل الدين فيحسب على الفسالة، لا أمير عامة ولا أمير قرية، ولا قدمنا الأمراء، إلا ليقدموا الحق ويقدموا من قام به.

وبلغنا الخبر: أن بعض الأمراء ، متسلط على من يدعي الدين ، بأمور ظاهرها حق ، وباطنها مغشة ، وأدب ، ولا يفعل هذا أمير مع أهل الدين ، فأدعه في الإمارة يوماً واحداً ، فكل يأخذ حذره ، ويبدل الممشى ، ومضى ما فيه كفاية.

ونذكركم ، قوله تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

ولله عاقبة الأمور) [الحج: ٤١] وليس منكم أحد إلا والله سبحانه مقدره.

وقال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ١٠٤] والأحاديث في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ليست بخفية، ولا يصد عنها إلا طاعة الشيطان، واتباع الهوى.

والله تعالى حدّر من اتباع الهوى ، ومن طاعة الشيطان ، قال تعالى : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر: ٦] وقال تعالى : (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) [القصص : ٥٠] وقال : (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) [النجم : ٢٣] وغير ذلك من الآيات ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

وقال الإمام، تركي بن عبد الله رحمه الله:

## إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

من تركي بن عبد الله ، إلى من يراه من المسلمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط إبلاغكم السلام ، والسؤال عن حالكم ، والشفقة عليكم ، والمعذرة من الله إذ ولاني أمركم ، والله المسؤول المرجو: أن يتولانا وإياكم ، في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر ،

وإذا أذنب استغفر ، والله منعم يحب الشاكرين ، ووعدهم على ذلك المزيد ، قال تعالى : (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) [ إبراهيم : ٧ ].

فالذي أوصيكم به تقوى الله تعالى ، في السر والعلانية ، قال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هـم الفائزون) [النور: ٥٢] وجماع التقوى أداء ما افترض الله سبحانه ، وترك ما حرم الله.

وأعظم فرائض الله بعد التوحيد الصلاة ، لا يخفاكم ما وقع من الخلل بها ، والاستخفاف بشأنها ، وهي عمود الإسلام ، الفارقة بين الكفر والإيمان ، من أقامها فقد أقام دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، وهي آخر ما وصى به النبي رهي أخر وصية كل نبي لقومه ، وهي آخر ما يذهب من الدين ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة .

وبعض الناس يسىء في صلاته ، وأحد يتخلف عن الجماعة ، ويصلي وحده ، أو في نخله هو ورجاله ، والمسجد جار له ، وفي الحديث : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » وهم النبي على أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار ، لولا ما فيها من النساء والذرية.

وقال ابن مسعود ، رضي الله عنه : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، وهذه أمور ما يخفى عليكم وجوبها ، لكن الكبرى عدم إنكار المنكر ، وتزيين الشيطان

لبعض الناس: أن كلا ذنبه على جنبه ؛ وفي الحديث: «لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعقابه».

وكذلك الزكاة ، بعض الناس يتخفون بها والعياذ بالله ويبخل بها ، فإن أخرجها جعلها وقاية دون ماله ، والله تعالى يقول : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) [التوبة : ٣٥،٣٤].

وكل مال ما يؤدي زكاته ، فهو كنز يعذب به صاحبه ؛ والنصاب تفهمونه ، وعروض التجارة ، مثل الطعام الذي يدخره صاحبه ، ولو الزرع مزكى ، إذا مضى عليه الحول ، أو ثمنه ، وجبت فيها الزكاة ، وكل ما أعد للتجارة يقوم عند الحول ، ويزكيه صاحبه.

والله تعالى يبتلي الغنى بالفقير، وأعطاكم وطلب منكم

اليسير ، فمن مكر بها فالله خير الماكرين ، ومن أداها فنرجو الله أن يقبلها منه ، ويخلفها عليه.

وكذلك الربا تفهمون أنه من أكبر الكبائر ، وأن مرتكبه محارب للله ورسوله ، قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) [آل عمران : ١٣٠].

وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: ٢٧٥].

وفي الحديث ، إن رسول الله على قال : « لعن الله آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء » فدل هذا الحديث : أن السكوت والرضا بالمعصية معصية ، وأن من لم ينكر على العاصي ، أو المرابي فهو مثله .

وفي حديث آخر: «الربا سبعون باباً، أيسرها مثل من ينكح أمه» وفي حديث آخر: «أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها، مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه» وفي حديث آخر «ما ظهر الربا والزنا في قرية، إلا أذن الله بهلاكها».

ومن أنواع الربا: الطعام بالطعام إلى أجل، وبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والتفرق قبل القبض، أو بيع الملح بالطعام قبل القبض.

وفي الحديث: «الذهب الذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، وزناً بوزن، كيلاً بكيل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد».

ومنه: القرض الذي يجر منفعة؛ وفي الحديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر، إذا كان في ذمته دراهم، وعجز يوفيه، كتبها عليه سلماً بطعام، وهذا يشبه ربا الجاهلية: إما أن تعطى وإما أن تربى.

وكذلك بيع العينة \_ وهي حرام \_ إذا كان عند رجل سلعة ، فاشتراها منه انسان إلى أجل ، ثم اشتراها صاحبها الذي باعها بنقد دون ثمنها ؛ وأنواع الربا ما يمكن حصرها.

فأنتم تفهموا بدقائق الربا لئلا تقعوا فيه ، والجاهل يسأل العالم ، والخطر عظيم في سخط الرب ويمحق المال ؛ فأنتم استعينوا بالله ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

وكذلك المكاييل والموازين ، وأنا ألزم كل أمير يحضر المكاييل ، كبارها وصغارها ، ويقطعونها على مكيال واحد.

وكذلك الموازين الكبار والصغار ، اقطعوها على ميزان واحد ، وتفقدوا الناس في كل شهر ، ولا يحل بخس المكيال والميزان ، ولو كانت المعاملة مع ذمى ، كما في الحديث : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ».

وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الفاسدة ، والناس الذين يجتمعون على شرب التتن والنشوق به ؛ وكل أهل بلد يرتبون الدرس في المجامع ، فإن كانت خاربة يعمرونها ، والذي يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعونه لنا.

وأنا مطلق الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر ، وينصح أولاً ، ويؤدب ثانياً ، ومن عارضه خاص أو عام ، فأدبه الجلاء من وطنه ، وهذا من ذمتي في ذمة من يخاف الله ، واليوم الآخر.

وأنا أشهد الله عليكم: أني برىء من ظلم من ظلمكم، وأني نصرة لكل صاحب حق، وعون لكل مظلوم (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) [آل عمران: ١٠٣] وأعزكم بعد الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وأمنكم بعد الخوف، وكثركم بعد القلة، وبالإسلام أعطاكم الله ما رأيتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام.

وقال شيخ الإسلام ، الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ، رحمه الله تعالى ، وعفا عنه :

## لِسُمِ اللَّهِ الزَّكُمُ الزَّكِيمِ مِ

وبه نستعين :

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الإمام المكرم: فيصل بن تركي ، سلمه الله ، وهداه آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: الواجب علينا وعليكم التناصح في دين الله ، والتذكير بنعم الله وأيامه ، فإن في ذلك من المصالح الخاصة والعامة ، ما لا يحيط به إلا الله عز وجل ؛ وفي الحديث : «ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ».

ولله حق وعبودية على خلقه ، بحسب وسعهم وقدرتهم ، ولذلك كان على ولاة الأمور ، ورؤساء الناس ، المطاعين فيهم ، ما ليس على عامتهم وسوقتهم ، وكل خير في الدنيا والآخرة ، إنما حصل بمتابعة الرسل ، وقبول ما جاؤوا به.

وكل شر في الدنيا والآخرة ، إنما حدث ووقع بمعصية الله ورسله ، والخروج عما جاؤوا به ، من النور والهدى ، وهذه الجملة شرحها يطول ، وتفاصيلها لا يعلمها إلا الله ، الذي لا يعزب عن علمه (مثقال ذرة في السموات

ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) [سبأ: ٣].

والسير والاعتبار والاستقراء ، والقصص والشواهد ، والأمثال النقلية والعقلية ، تدل على هذا وترشد إليه ، وبعض الأذكياء يعرف ذلك ، في نفسه وأهله وولده ودابته ، قال بعضهم : إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق أهلي ودابتي .

واللبيب يدرك من الأمور الجزئية والكلية ، ما لا يدركه الغبي الجاهل ، ويكفي المؤمن قوله تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم) [الانفطار: ١٤،١٣] فإن هذه الآية يدخل فيها كل نعيم ، باطناً وظاهراً ، في الدنيا والآخرة ، وفي البرزخ.

وقد قال تعالى: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه) الآية [النساء: ١٢٣] ويدخل في هذا كل شيء من المصائب، والجزاء، حتى الشوكة، والهم والحزن، لكن المؤمن يثاب على ذلك، ويكفر عنه بإيمانه، كما دل على ذلك الحديث.

إذا عرف هذا: فكثير من الناس يعرف: أن المصائب والابتلاء، حصل بسبب الذنوب، ويقصد الخروج منها والتوبة، ولا يوفق، نعوذ بالله من ذلك، وذلك لأسباب:

منها: جهله بالذنوب ومراتبها وحالها عند الله ؛ ومنها: جهله بالطريق التي تخلصه منها، وتنقذه من شؤمها وشرها

وتبعتها ، ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ، وما يخلص منه إلا من جهة الرسول ﷺ ، ومعرفة ما جاء به من الهدى ودين الحق ، إجمالاً وتفصيلاً.

فإنه الواسطة بين العباد وبين ربهم ، في إبلاغ ما يحبه ويرضاه ، ويريده من عباده ، ويوجب السعادة والنعيم والفلاح ، في الدنيا والآخرة ، وفي إبلاغ ما يضرهم ويسخط ربهم ، ويوجب الشقاوة والعذاب الأليم ، في الدنيا والآخرة ، فكل طريق غير طريقه مسدود على سالكيه ، وكل عمل ليس عليه رسمه وتقريره ، فهو رد على عامليه.

وقد عرفتم - أرشدكم الله تعالى - أن الله بعث محمداً على حين فترة من الرسل ، وأهل الأرض قد عمتهم الجهالة ، وغلبتهم الضلالة ، عربهم وعجمهم ، إلا من شاء الله من بقايا أهل الكتاب.

فأول دعوته على الله ، ورسالته ، وقاعدة نبوته : ردّ الخلق الى الله ، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة ، والبراءة منهم ، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص ، وهو أول دعوة الرسل ، وأول الواجبات ، والفرائض .

ومكث عليه الصلاة والسلام مدة من الدهر ، نحو العشر بعد النبوة ، يدعو إلى هذا ، ويأمر به ، وينهى عن الشرك ، وينذر عنه ، وفرض الفرائض ، وبقية الأركان بعد ذلك منجماً ؛ لأن هذا هو أهم الأمور ، وأوجبها على الخلق ، كما

في الحديث: « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ».

وكان من هديه عليه الله الله الله الله الله الأرض ، يدعوهم إلى هذا يبدأ به قبل كل شيء ، ولا يأمر بشيء من الأركان ، إلا بعد التزامه ومعرفته ، كما دل عليه حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن ، وغيره من الأحاديث.

وفي أوقاتنا: بعد العهد بآثار النبوة ، وطال الزمان ، وكاد الزمان يشبه زمن الفترة ، لغلبة الجهل ، وشدة الغربة ؛ وقد منّ الله تعالى في هذه الأقطار ، بشيخ الإسلام ، رحمه الله تعالى ، فقام في تجريد التوحيد ، وتمهيد قواعد الملة أتم قيام ، حتى ظهر بحمد الله منار التوحيد والإسلام ، وآزره على ذلك من أسلافكم ، وأعمامكم من آزره ، رحمة الله عليهم أجمعين .

وبعدهم: حصل من الناس ما لا يخفى من الاعراض والاهمال، وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده، وفرضه على سائر عبيده، وقل الداعي إلى ذلك، والمذكر به، والمعلم له في القرى والبوادي.

والتغافل والتساهل في هذه الأصول العظام، التي هي آكد مباني الإسلام، يوجب للرعية أن يشب صغيرهم، ويهرم كبيرهم على حالة جاهلية، لا يعرف الاصول الإيمانية، والقواعد الإسلامية، والله سائلنا وسائلك عن ذلك كل بحسب قدرته وطوقه.

والجهل والظلم: غالب على النفوس، ولها وللشيطان حظ عظيم في ذلك، والنفوس الجاهلية المعرضة عن العلم النبوي، يسرع إليها الشرك والتنديد، أسرع من السيل إلى منحدره.

والواجب مراعاة هذا الأصل ، والقيام فيه ، وبعث الدعاة إليه ، وجعل أموال الله التي بأيديكم آلة له ، ووقاية وحماية وإعانة ، فإن هذا من أفرض الفرائض وألزمها ، ولم تشرع الإمارة والإمامة ، إلا لأجل ذلك والقيام به.

وبقاء الإسلام والإيمان ، في استقامة الولاة ، والأئمة على ذلك ، وزوال الإسلام وانقضاؤه بانحرافهم عن ذلك ، وجعل الهمّة والأموال ، والقوة مصروفة في غيره ، مقصوداً بها سواه ، من العلو والرياسات والشهوات.

وكذلك وقع: في آخر بني العباس ، ما وقع من الخلل والزلل ، واشتدت غربة الإسلام ، وظهرت البدع العظام ، وأظهر الكفر أعلامه وشعاره ، وبنيت المساجد على القبور ، وأسرجت عليها السرج ، وأرخيت عليها الستور ، وهتف أكثر الناس في الشدة ، بسكان القبور ، وذبحوا لها القرابين ، ونذرت لها النذور.

وبنيت الهياكل للنجوم ، وخاطبها بالحوائج كل مشرك ظلوم ، وسرى هذا في الناس حتى فعله من يظن أنه من الأخيار والاكياس ، وكثير منهم يظن أن هذا هو الإسلام ،

وأنه مما جاء به سيد الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وهل وقع ذلك وصار ، على تطاول الدهور والاعصار ، الله بسبب إهمال الرؤساء والملوك ، الذين استكبروا في الأرض ، ولم يرفعوا رأساً بما جاءت به الأنبياء ، وقنعوا بمجرد الاسم والانتساب ، من غير حقيقة ، قال الله تعالى : (وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ) الآية [غافر : ٧٤].

فأهم المهمات ، وآكد الأصول والواجبات ، النظر في هذا ، وتفقد الرعية الخاصة والعامة ، البادية والحاضرة ، لأنك مسؤول عنهم ، والسؤال أولاً يقع عن الدين قبل الدنيا ، وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » وفي الصحيح «كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون ، قالوا فما تأمرنا به ؟ قال : فُوا بِبَيْعَةِ الأول فيكثرون ، وأعطوهم حقهم ، فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم عليه ».

ففتش عقائدهم، وانظر في توحيدهم وإسلامهم، خصوصاً مثل أهل الأحساء والقطيف، فقد اشتهر عنهم ما لا يخفاك، من الغلو في أهل البيت، ومسبة أصحاب الرسول عليه ، وعدم التزام كثير من أصول الدين وفروعه.

وكونهم يسرّون ذلك ويخفونه ، لا يسقط عنك وجوب

الدعوة والتعليم، والنصح لله بظهور دينه، وإلزامهم به، وتعليم صغارهم وكبارهم، فإنك مسؤول عن ذلك، والحمل ثقيل، والحساب شديد.

وفي الطبراني: أن عمر بن الخطاب ، استعمل بشر بن عاصم ، على صدقات هوازن ، فتخلف بشر ، فلقيه عمر ، فقال : ما خلفك ؟ أما لنا عليك سمعاً وطاعة ؟ قال : بلا.

ولكن سمعت رسول الله عَلَيْ ، يقول: «من ولي شيئاً من أمور المسلمين ، أتي به يوم القيامة ، حتى يوقف على جسر جهنم ، فإن كان محسناً نجا ، وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر ، فهوى فيه سبعين خريفاً » فرجع عمر كئيباً حزيناً ، جعلك الله من الذين يخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب.

ومن الدعوة الواجبة ، والفريضة اللازمة : جهاد من أبى أن يلتزم التوحيد ويعرفه ، من البادية وغيرهم ، وأكثر بادية نجد يكفي فيهم المعلم ، وأما من يليهم من المشركين ، مثل الظفير وأمثالهم ، فيجب جهادهم ، ودعوتهم إلى الله.

وقد أفلح من كان لله محياه ومماته ، وخاف الله في الناس ، ولم يخف الناس في الله ، وفي الحديث : «مثل المجاهد في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله \_ كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة ، أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة ».

وكذلك يجب على ولي الأمر: أن يقوم لله على من

نسب عنه طعن وقدح ، في شيء من دين الله ورسوله ، أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم ، مثل من ينهى عن تكفير المشركين ، ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس ، لأنهم يدعون الإسلام ، ويتكلمون بالشهادتين ، وهذا الجنس ضررهم على الإسلام ، خصوصاً على العوام ، ضرر عظيم يخشى منه الفتنة .

وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي شبه المشبهين ، وزيغ الزايغين ، بل تجده \_ والعياذ بالله \_ سلس القياد لكل من قاده ، أو دعاه ، كما قال فيهم أمير المؤمنين ، علي بن أبي طالب : لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ، أقرب شبها بهم الأنعام السارحة .

فإذا تيسر \_ إن شاء الله \_ الاهتمام ، والقيام بهذا الأصل العظيم ، فينظر بعد هذا في أحوال الناس ، في الصلوات الخمس المفروضات ، فإنها من آكد الفروض والواجبات ، وفي الحديث : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة » وكل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.

وقد قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [ البينة: ٥] فيلزم جعل نواب، يأمرون بما أمر الله به ورسوله، من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتها، ويؤدبون من عرف منه كسل أو ترك أو إهمال، أدباً يردع أمثاله،

وعلى أئمة المساجد تعليم ما يشترط لها ، وما يجب فيها من الأعمال والأقوال.

وبعد هذا: يلتفت إلى النظر في الزكاة الشرعية، وواجباتها على الوجه الشرعي، من الأنعام والثمار والنقود والعروض، ويكون مع كل عامل، رجل له معرفة بالحدود الشرعية، والأحكام الزكوية، ويحذر من الزيادة عما شرعه الله ورسوله، فلا يؤخذ إلا ما وجبت فيه الزكاة، وتم نصابه، وحال حوله، وكثير من العمال يخرصون جميع الثمار، وإن لم تنصب، وأخذ الزكاة من شيء لم يوجبه الله ورسوله، فيه ظلم بين، وتعد ظاهر، حمانا الله وإياكم منه.

وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة ، قد أغنى الله عنها ، وجعل فيما أحل غنى عما منع وحرم ، ومن الواجب على ولي الأمر ترك ذلك لله ، وفي بيت المال ما يكفي الضيف ونحوه ، إن حصل تسديد من الله ، ومنّ بتوفيق من عنده.

وكذلك ما يؤخذ من المسلمين في ثغر القطيف ، من الأعشار لا يليق ، ولا يجوز التعشير في أموال المسلمين ، ويلزم ولي الأمر \_ أيده الله \_ أن يلزم التجار الزكاة الشرعية قهراً ، ويدع ما لا يحل ؛ ومن الواجب تمييز الأموال الداخلة على ولي الأمر ، فإن الله ميزها في كتابه ، وقسمها ، فلا يحل تعدي ذلك وخلطها ، بحيث لا يمكن تمييز الزكاة ، من الفيء والغنائم ، فإن لهذا مصرفاً ، ولهذا مصرفاً .

ويجب على ولي الأمر: صرف كل شيء في محله،

وإعطاء كل ذي حق حقه ، أهل الزكاة من الزكاة ، وأهل الفيء من الفيء ، ويعين ذلك في الأوامر ، التي تصدر من الإمام ، لوكيل بيت المال.

ويحب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى ، ويعطون ما فرض الله ورسوله ، من الحق في الفيء والغنيمة ، فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها ، لمكانهم من رسول الله عليه ، والمراد بهم من عرف التوحيد والتزمه.

وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم ، إلا بسيف النبوة ، وسلطانها ، خصوصاً دولتكم ، فإنها ما قامت إلا بهذا الدين ، وهذا أمر يعرفه كل عالم.

وفي الحديث: «إن هذا المال حلوة خضرة ، فمن أخذه بحقه بورك له فيه ، ورب متخوض ، في مال الله بغير حق ، ليس له يوم القيامة إلا النار » عافانا الله وإياكم من النار ، وأعمال أهل النار .

وكل من أخذ ما لا يستحق ، من الولاة والأمراء ، والعمال ، فهو غال ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة ، قال : قام فينا رسول الله عليه ، فذكر الغلول فعظمه ، وعظم أمره حتى قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته بعير له رغاء ، يقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته فرس ، لها حمحمة ، فيقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد بلغتك ؛

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته شاة لها اعار ، فيقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته نفس ، لها صياح ، فيقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول لا أملك لك شيئاً قد بلغتك.

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته رقاع تخفق ، فيقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد بلغتك ؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، وعلى رقبته صامت ، فيقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك ».

وأخبر ﷺ: أن هدايا العمال غلول ، فقال : «هدايا العمال غلول » فينبغي التفطن لهذه الأمور ، لئلا يقع فيها وهو لا يدري.

وكذلك ينبغي: تفقد أمر الناس في الحج ، والقيام على من تركه وهو يستطيعه ، وهو ركن من أركان الإسلام ؛ ويذكر عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج ، وبعض السلف يكفّر من تركه ؛ وأمر الرعية بذلك ، من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، الذي لا يسع تركه.

وكذلك القيام على الناس ، ومنعهم عن التعدي في الدماء ، والأموال ، وقطع السبل ، وهذا من الفساد في الأرض ، والمحاربة لله ورسوله ، فإن لم ينتهوا إلا بغزوهم ،

لزم الإمام أن يبعث السرايا لحربهم.

ولما تعرض الفجاءة السلمى للناس ، يأخذ ويقتل ، من مسلم وكافر ، بعث أبو بكر الصديق جيشاً ، فظفروا به ، فأحرقه ، بالنار ، ويذكر عن حسان أنه قال :

وماالدِّين إلا أن تقام شريعة وتأمن سبل بيننا وشعاب

وكذلك ما حدث من الدّفنان للبادية ، إذ أخذوا المسلمين ، وقتلوا ، لما فيه من ترك حقوق المسلمين ، في الدماء والأموال ، مع القدرة على استيفائه ، والقيام بالعدل الذي أمر الله به ورسوله ، كما قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) هذين الوصفين العظيمين .

وقد قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: ٦٥] فالواجب على من نصح نفسه ألا يحكم إلا بحكم الله ورسوله، فإن لم يفعل، وقع في خطر عظيم، من تقديم الآراء والأهواء، على شرعة الله ورسوله، قال العلامة ابن القيم، رحمه الله تعالى:

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب من تكحيم هذا الوحي والقران ورضاء بأراء الرجال وخرصها لاكان ذاك بمنة الرحمن

ومما يجب على ولي الأمر: تفقد الناس، عن الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله، من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان والربا، فيجعل في ذلك من يقوم به، ممن له غيرة لدين الله، وأمانة.

وكذلك مخالطة الرجال للنساء، وكف النساء عن الخروج، إذا كانت المرأة تجد من يقضي حاجتها، من زوج أو قريب أو غير ذلك.

وكذلك تفقد أطراف البلاد ، في صلاتهم وغير ذلك ، مثل أهل النخيل النائية ، لأنه ربما يقع فيها من فساد ما يدرى عنه ، وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهى عنه ، وفي الحديث « ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ».

وفي الحديث أيضاً «ما ظهرت الفاحشة في قوم ، إلا ابتلوا بالطواعين ، والأمراض التي لم تكن في أسلافهم » نعوذ بالله من عقوبات المعاصي ، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

وكذلك التوسع، في لبس الحرير، وما زاد على المباح، وهو ما نهى الله عنه، ونهى عنه رسوله ﷺ، ونص على تحريمه، ولا يجوز تتبع الرخص.

ومن الأصول التي تدور عليها الأحكام دائماً: الأعمال بالنيات ، وحديث « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».

وحديث «إن الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات اسبترأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ، وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ».

فكل أمر ينبغي لذوي العقول: أن يتركوا ما تشابه منه ، مما قد يقع فيه خلاف من بعض العلماء ، فلا ينبغي أن يرخص لنفسه ، في أمر قد ظهرت فيه أدلة التحريم ، فاجتنابه من تقوى الله تعالى ، وخوفه وتركه مخافة الله ، من الأعمال الصالحة التي تكتب له حسنات .

ومما يجب النهي عنه: الاسبال ، كما نهى عنه رسول الله على الله على الحديث الصحيح: «ما أسفل من الكعبين فهو في النار » وفي الحديث: بينما رجل يجر إزاره خيلاء ، أمر الله الأرض أن تأخذه ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ».

وكذلك التشبه باليهود، والمجوس، في ترك الشوارب، وقد أمر النبي على بإحفائها مخالفة لليهود والمحوس، فقال على : «احفوا الشوارب، واعفوا اللحى، خالفوا اليهود» والذي فيه دين ورغبة في الخير، ما يرضى لنفسه أن يخالف ما أمر الله به ورسوله، ويقتدى باليهود والمحوس والمتكبرين.

وكلما أمر الله به ورسوله ، فينبغي للعبد أن يمتثل ويسمع ويطيع ، لما في ذلك من المنافع الكثيرة ، وما في خلافه من الإثم ، قال الله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) [ الأحزاب : ٣٦].

فعلى الإمام: أن يأمر النواب، من رأوه تاركاً للأمر، أن يقوموا عليه، ويلزموه بالطاعة، حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين، ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين، من أهل الجفا والغلظة، والغفلة والاعراض يسأل الله العفو والعافية \_ فإنها قد عمت البلوى بهذا بكثير، لما قام بقلوبهم من ضعف الإيمان، وعدم الرغبة فيه.

وكذلك يجب على الإمام النظر في أمر العلم ، وترغيب الناس في طلبه ، وإعانة من تصدى للطلب ، لقلة العلم ، وكثرة الجهل ، وإن كان قد قام ببعض الواجب ، فينبغي له أن يهتم بهذا ، لفضيلة العلم ، وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه .

فإن أكثر من يطلب العلم فقراء ، ويحتاجون إلى الإعانة على فقرهم ، لما يكون لهم فيه سعة ، وطلب العلم اليوم من أفرض الفرائض ، كما لا يخفى الإمام وغيره ، وفي الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، وعالماً ومتعلماً » وهذا ما يحصل إلا باعتناء الإمام ، وتأليفه للطالب.

فإذا كثر العلم، وقل الجهل، حصل بسببه من الخير والحسنات ما لا يحصيه إلا الله إن قبله، وبالغفلة عن طلب العلم، تضعف هممهم، ويقل طلبهم، وفي مناقب عمر بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى: أنه إذا أراد أن يحيي سنة، أخرج من العطاء مالاً كثيراً، فإذا نفروا من هذا رغبوا إلى هذا، فلله دره، وما أحسن نظره لنفسه، ولمن ولاه الله عليهم ؟! وهذا الذي ذكرنا من الأمور البينة التي ينبغي التنبيه عليها بخصوصها.

وأما الأمور التي بين الله وبين العبد، التي فيها صلاح القلوب، ومغفرة الذنوب، من إتعاب النفس فيما يحبه الله ويرضاه، مما يقع له وعليه، فهذا باب واسع، ولا يدرك هذا إلا من جعل الله له رغبة في كتابه، ومعرفة صفة أهل الإيمان والتقوى، الذين أعد الله لهم الجنة، ويجاهد نفسه على ذلك فعلاً وتركاً.

وعلى كل من نصح نفسه: أن يحذر من كبائر الذنوب، التي هي من أعظم الذنوب، ولا يأمن مكر الله، وليكن لنفسه أشد مقتاً منه لغيره، وليكن معظماً للأمر والنهي، مفكراً فيما يحبه الله ويرضاه، متدبراً لكتابه، محبة لربه ورغبة في ثوابه، وخوفاً من غضبه وعقابه.

ومن الواجب على كل أحد: أن يحب في الله ، ويبغض في الله ، ويعادي في الله ، ويوالي في الله ، ويحب أولياء الله وأهل طاعته ، وما توفيقي إلا

بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه :

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰٰ الزَّكِيدَ مِ

وبه نستعين ، وعليه نتوكل ، ونعتمد.

من عبد الرحمٰن بن حسن ، إلى إمام المسلمين ، وخليفة سيد المرسلين ، في إقامة العدل والدين ، وهو سبيل المؤمنين ، والخلفاء الراشدين ، فيصل بن تركي ، جعله الله في عدادهم ، متبعاً لسيرهم ، وآثارهم ، آمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ، اعلم : أن الله أنعم علينا وعليكم ، وعلى كافة أهل نجد ، بدين الإسلام ، الذي رضيه لعباده ديناً ، وعرفنا ذلك بأدلته وبراهينه ، دون الكثير من هذه الأمة ، الذين خفى عليهم ما خلقوا له ، من توحيد ربهم ، الذي بعث به رسله ، وأنزل به كتبه .

ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم ، إلا بمعرفة هذا الدين ، وقبوله ، والعمل به ، ومحبته ، واستفراغ الوسع في ذلك ، علماً وعملاً ، والدعوة إليه ، والرغبة فيه ، وأن يكون أكبرهم الإنسان ومبلغ علمه ، ليحصل له النعيم المقيم الأبدي ، والسرور السرمدي .

وقد وقع أكثر من أنعم الله عليهم بهذه النعمة ، في التفريط في شكرها ، بالغفلة عنها ، والتهاون بها ، وعدم الرغبة فيها ، والاشتغال بما يشغل عنها ، من الرغبة في الدينا ، والاقبال عليها ، والتحدث بها ، والعمل بموجبها ، ما لا يخفى على ذوي البصائر.

وقد ذم الله تعالى في كتابه أهل الغفلة والاعراض ـ أعاذنا الله وإياكم من اتباع سبيلهم ـ قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) [ الأعراف : ١٧٩ ].

فعلينا وعليكم: أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه ، ببذل الجهد والاجتهاد بالنصيحة لجمع المسلمين بتذكيرهم ما أنعم الله به عليهم من الدين ، وتعليمهم ما يجب عليهم تعليمه ، مما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم ، وسعادتهم ، ونجاتهم من شرور الدنيا والآخرة .

وقد قال تعالى: (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) [التوبة: ١٢٦] فإذا كان هذا في أناس في عهد النبوة، والقرآن ينزل، فمن بعدهم أحرى بأن يكونوا كذلك.

فيجب على من أقدره الله من المسلمين: أن يقوم

بنصيحة العباد بهذا الدين علماً وعملاً ، ودعوة إليه ، وتعلماً وتعليماً ، ولا يخفى أن العامة تتبع الخاصة ، فيما أحبوه وقالوه وعملوا به.

وقد حذر الله عباده من عقوبات الدنيا والآخرة ، وعن الاعراض عما خلقوا له ، كما قال تعالى : (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين) [الذاريات : ٥٠] وقال تعالى : (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) [غافر : ١٨].

وقال في حق نبيه ﷺ: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [ النور: ٦٣] وعلينا: أن نحذر ونحذر عما حذرنا الله تعالى عنه، من التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله، والقيام بدينه كما ينبغي.

وبسبب الغفلة عن هذا الأمور الواجبة ، وقع كثير من الناس في أشياء مما لا يحبه الله ولا يرضاه ، كما لايخفى على من نظر بنور الله ؛ وقد قال تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: ٤١] والفساد : المعاصي ، وآثارها في الأرض.

لكن كما قيل: إذا كثر الامساس، قل الاحساس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وموجبه الغفلة عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإنه لا صلاح للعباد في دينهم ودنياهم، إلا بالقيام بحقه.

واليوم: ما في البلدان من يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، إلا على ضعف ، وفي تركه الوعيد الشديد ، وفعله علامة الإيمان ، وهو من فروض الكفايات ، إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين ، وإذا لم يحصل القيام بذلك أثموا كلهم.

قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤] وقال بعض العلماء: فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العين، لأن فرض العين تخص عقوبته تاركه، وفرض الكفاية تعم عقوبته كل من كان له قدرة.

فأوصيكم: معشر الإخوان \_ من الخاصة والعامة \_ أن ترغبوا فيما رغبكم الله فيه ، وأن تهتموا به كاهتمامكم لدنياكم ، لتسعدوا وتسلموا وتغنموا ، والشأن كل الشأن في الاهتمام بما يرضي الله عنكم ، ويدفع الله به عنكم ، عقوبات الدنيا والآخرة.

وعلى الإمام \_ وفقه الله \_ أن يبعث للدين عمالا ، كما يبعث للزكاة عمالا ، ليعلموهم دينهم ، ويأمروهم وينهوهم ، وهذا مما يجب على الإمام ، أعانه الله على ذلك ، ووفقه للقيام بوظائف الدين ، نصيحة لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، وللمسلمين ، سنة الخلفاء الراشدين .

وأوصيكم بالتوبة إلى الله ، عما فرطتم فيه من العمل بدينه ، وتعلمه وتعليمه ، وتكميله ، فإن الله تعالى أكمله لكم ، وهو أعظم نعمة أنعم بها عليكم ، فالله الله في الأخذ بأسباب الفلاح والنجاة ، وعلى كل منكم أن يحاسب نفسه لربه ، قبل القدوم عليه ، والرجوع إليه ، ولا ينفع قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، وعلم.

فاشكروا الله تعالى على ما أعطاكم ، ومن به عليكم ، من دين الإسلام ، وما حصل به من النعم التي لا تحصى ، وقد خطب نبيكم عليه أصحابه ، وأنذرهم وحذرهم ، فقال : « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ».

فاحذروا واحذروا فإن الأمر عظيم ، قال الله تعالى : (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ) [سبأ : ٤٦].

قال بعض العلماء ، في قوله : (أن تقوموا) فيه وجوب القيام لله فيما شرعه وأمر به ، وقوله : (لله) فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه لربه وطاعته ، فجمعت هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه ولوازمه ، والقيام بذلك جداً واجتهاداً.

ويشبه هذه الآية ، قوله تعالى : (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) إلى قوله : (وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب

دعوتك ونتبع الرسل) [ إبراهيم : ٤٢ \_ ٤٤ ].

فجمع تعالى الدين كله في هاتين الكلمتين: (نجب دعوتك) فيه التوحيد، لأنه الذي دعا إليه ودعت إليه رسله ؛ وفي قوله: (ونتبع الرسل) العمل بكتابه واتباع رسوله على الأن من اتبع كتابه ورسوله، فقد اتبع الرسل جميعهم.

فمن عمل بهاتين الكلمتين ، فيما كان طاعة لله ولرسوله ، فقد فاز ونجا ، وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامة ؛ فالله الله في الاهتمام بهذا الشأن ، والقيام به حسب الإمكان ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ومما يدفع الله به العقوبات ، ويزيد به الحسنات : الصدقة على الفقراء والمساكين ، كما قال تعالى : ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجركبير ) [ الحديد : : ٧].

وقال تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [ المزمل: ٢٠] وقد ورد: «باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها»، «والحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة» وفي الحديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة».

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة ، وهي من الباقيات الصالحات ، وقد قال تعالى : ( والباقيات الصالحات

خير عند ربك ثواباً وخير أملا ) [ الكهف : ٤٦ ].

نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية ، والعون على مرضاته ، فإنه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا ملجأ منه إلا إليه ، بالتوبة النصوح ، والإيمان والعمل الصالح ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد.

قال الإمام، فيصل بن تركي، رحمه الله:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّا لَوْ كُلُوا الزَّكِيا فِي

من فيصل بن تركي ، إلى من وصلت إليه هذه النصيحة وسمعها ، أن يعمل بما ذكر فيها ، ولا لأحد عذر إلا من منع أو ردع ، فلا يعذر حتى يبلغنا ، فإذا بلغنا من منعه فهو معذور.

والموجب: أن حوائج الناس ما تقف عنّا ؛ القوي : يوصل حاجة الضعيف ، ويعين عليه ، بذكر حاله ، ولا بأس في هذا ، ويثاب عليه ، وليكن الذي لله أعظم وألزم.

فأنتم توكلوا على الله ، وافعلوا ما أمركم به ، وأتمروا به ، وتناهوا ، وليكن ذلك على علم وحلم ، فإن جبنتم ، فالله حسيب عليكم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد.

# وله أيضاً ، أسكنه الله الفردوس الأعلى : السَّمِ اللَّهِ الذَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّهُ النَلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

الحمد لله رب العالمين ، اللهم اجعلنا هادين مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، سلماً لأوليائك ، حرباً لأعدائك ، نحب بحبك من أحبك ، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك ، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة ، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً.

من محبكم الداعي لكم بظهر الغيب ، عبد الرحمن بن حسن ، إلى الابن الإمام فيصل بن تركي ، ألزمه الله كلمة التقوى ، ووفقه للقيام بما هو أقوم وأقوى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط أبين لك ما أنت خابر، من أمر دعوة الإسلام، التي منّ الله بها في آخر هذا الزمان، بموجب النصيحة للإمام، المشوبة بالمحبة والشفقة والخوف، وكنت \_ والله يعلم صدقي بما قلته أني \_ أحبك، وأقدمك في المحبة على من مضى، من حمولتك وحمولتي.

واليوم الذي اجتمع بك فيه عندي يوم سرور ، ولا عندي لك مكافات ، إلا بالدعاء والنصح باطناً ، وأكثر من

يجتمع بالإمام ما يجي أمر النصيحة له على بال ، وبعضهم ما يحسن النصيحة ، ولا يعرف وجهها ، وبعضهم غرضه دنياه ، وهمته موقوفة عليها ، وقد قال الله تعالى:

(بسم الله الرحمن الرحيم) ، (والعصر إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) ولا يسلم من الخسران إلا أهل العلم ومعرفته ، وقبول الحق ومحبته والانقياد في طاعته ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق والصبر على ذلك ، ومن نقص في ذلك ناله من الخسارة بحسب ذلك.

ولا يخفاك: أن الله منّ عليكم بدين الإسلام في آخر هذا الزمان ، برجل واحد ، خالف فيه الأدنى والأقصى ، والقريب والبعيد ، لأنه قام في حال غربته ، لما اشتدت غربة الإسلام في جميع الأماكن ، والناس كلهم إلا من شاء الله ، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله.

واشتد نكير الناس عليه ، العامة ، والمطاوعة ، وحذروا الملوك منه ، وشنعوا عليه في التوحيد الذي بعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، وخلق الجن والإنس له ، وصار أقرب قريب له : ابن معمر أمير بلاده ، لما عرف عداوة الناس له ، أرخص له عن البلد.

وصار رحمة ونعمة عظيمة لكم يا حمولة، وتلقاها جدك رحمه الله وأهلك وخواص ؛ وأعانهم الله على عداوة أهل الأرض في هذا الدين ، ولا عندهم أموال يبذلونها ، لكن

بذلوا نحورهم وأنفسهم، وأرخصوها لله في طلب رضاه، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

ولا مقصدهم إلا أن الناس يتركونهم يوحدون الله ، ولا يعارضونهم عند التوحيد ، ولا حصل من الشيوخ بنجد وأتباعهم ، وضدهم في غاية القوة ، وهم في غاية الضعف والقلة .

فأيدهم الله بدينه ، وكل عدو يقصدهم يكسره الله ، وما زالوا كذلك حتى ملكهم الله جزيرة العرب بهذا الدين ، وهم في تلك السنين معافيهم الله في أبدانهم ، حتى إن الأمراض العامة لا تعرف فيهم.

ولهم سيرة ، أذكرها لك من غير مجازفة : دائماً في كل وقت ، يبعثون الدعاة إلى الله ، إلى كل بلدة ، يجددون لهم دينهم ، ويسألونهم عن ثلاثة الأصول ، والقواعد ، وغير ذلك من كتب الأصول ، أعرف منهم نحو العشرة.

منهم: عبدالله بن فاضل، وعبد الرحمن بن ذهلان، وراشد بن درعان، وعثمان بن عبدالله بن عبيكان، وحمد بن قاسم، وأحمد الوهيبي، وسليمان بن ماجد، ومحمد بن سلطان وأولاده، وحسن بن عيدان، ومحمد بن سويلم، وعبد العزيز ابن سويلم، وعثمان العود، وعبد الرحمن بن نامي، وعبد الرحمن بن خريف، وأمثال هؤلاء من لهم فقه في التوحيد، ورغبة فيه.

وكل واحد من هؤلاء يروح لجهة ، ومعه اثنان أو ثلاثة ، ويجلس في البلد قدر شهرين ، يسألهم ويعلمهم ، والذي ما يعرف دينه يؤدب الأدب البليغ ما يعارض ، فإذا أراد السفر استحلق أهل الدين من أهل البلد ، وقال سلموا على الكبار ، ويعرف الشيخ ، وعبد العزيز ، وإخوانهم بأحوالهم .

ويقدمونهم في بلدهم ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبهذا صار للدين سلطان وعز ، وهذا ما يفعلونه دائماً مع الرعايا ، وصار الذي له دين يقوم بالدين ويأمر وينهي ، والذي ما له دين يتزين عند أهل الدين.

وأما حالهم ، في بلدهم الدرعية ، فبنوا مُجَمَّعاً \_ حول مسجد البجيري \_ محله معروف إلى اليوم ، يسع له قدر مائتي رجل ، وجعلوا فيه رفاً للنساء ، فإذا صلوا الصبح أقبلوا لهذا المجمع ، وفيه « معاميل » وقهوة وما نابها ، مقيوم به من بيت المال .

تارة يجلس فيه حسين ابن الشيخ ، وتارة عبد الله ، وتارة عبد الله ، وتارة علي ، ويقرؤون في نسخ التوحيد ، فإذ فرغ هذا الدرس ، راحوا هم وغيرهم ، وجلسوا عند بيت الشيخ ، حتى يجىء عمك وجدك ، وسعود وعياله ، وآل عبد الله ، ويدخلون عند الشيخ رحمهم الله .

فإذا تقهووا ، وذكر عمك ، رحمه الله للشيخ ما عنده من خبر ، أو أمر يحتاج له الشيخ ذكره له ، وأخذ ما عنده من رأي ومن علم ، وأرخصوا للجماعة ، وقرأ ثـلاثـة ،

عبد العزيز بن الشيخ يقرأ في تفسير ابن كثير ، وعلي ، وعبد الله يقرآن في البخاري ، وكل من عنده دراية وفهم ، إذا فاضوا في الباطن صاروا حلقاً ، يتذاكرون درس الشيخ رحمه الله .

والأجنبي ، الذي يبغي يركب لديرته ، يصغي للمذاكرة ، عارف أن أهل ديرته يسألون : أيش درس الشيخ فيه ؟ وقد ذكرت لك قصة إبراهيم بن زيد ، في تلك المدة ، وموسى بن حجيلان ، يمشي على المساجد ، يسألهم عن ثلاثة الأصول والقواعد.

ونحن يا حمولة ، لنا مجلس بين العشاءين في الباطن ، يجتمعون فيه أهل البلاد ، ونسأل اثنين ، والذي ما يعرف دينه يضرب ، فأول يجل فيه حسين ، ثم علي ابن الشيخ ، وجلست فيه مدة نحو سنتين أو ثلاث على هذا الترتيب ، ثم حمد بن حسين ، هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم.

فلما توفى الله عمك ، حصل غفلة عن هذا الترتيب ، لما فتح الله الدنيا ، وكثرها على الناس ، ووقع الاعراض عن كثير مما ذكرنا ، لا كله ، بل باق له بقايا ، وحدث ما حدث من البلاوي بالعدو ، وذا شيء أنت خابره ، ورد الله لكم الكرة ، أنت ووالدك رحمه الله ، وعادت البلوى الأولى ، وعافاك الله منها ومكنك غاية التمكين ، وتسببت في حفظ أموال الناس ، ورفع أيدي البوادي ، وهذا عمل صالح ، ومن الواجبات .

ولكنك أصبحت اليوم في جيل ، غفلوا عن دينهم ، إلا

من شاء الله ، وهم الأقلون ، وأقبل الناس على دنياهم ، لها يوالون ، وعليها يعادون ؛ فهم وإن صلوا وصاموا ، فقد أعرضوا عن التوحيد ، تعلماً وتعليماً ، وصار أكثرهم خصوصاً أهل المناصب والولايات وأتباعهم ، وأكثر الناس ليس له إخلاص ولا متابعة ، كل يحوم إلى ما يراه ويشتهيه.

وأنت اليوم: جعل الله لك القدرة على تجديد هذا الدين، تولي له وتعزل له، وتغضب له، وترضى له، وتبعث الدعاة والسعاة لكل بلد، وتقدم لله وتؤخر لله وتبعد لله، لا يدخل عليك في هذا هوى أحد يخل بالإخلاص، والمتابعة.

وتفهم حديث عائشة رضي الله عنها: « من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ، وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله ، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ».

وقد قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ) [الجاثية: ١٨، ١٩] ونظائرها في «المائدة» و «الكهف» و «طه» و «النجم» وغيرها من القرآن.

جدد هذا الدين الذي اخلولق ، لما أقدرك الله على ذلك ، والتمس من أهل الخير عدداً يدعون إلى هذا الدين ، ويغلمونه الجاهل والغافل ؛ وبالله التوفيق ،

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، وأنت سالم والسلام.

### وله أيضاً ، رحمه الله :

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ الزَّكِيدُ مِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ المحب المكرم : فيصل بن تركي ، ألهمه الله رشده ، ووقاه شر نفسه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد تعلم: أن نصيحتي لك نصيحة لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ لأن بصلاحك يقوم الدين ، ويصلح أكثر الناس ، وفي الحديث : «الدين النصيحة » قالها ثلاثاً ؛ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وقد جعل الله لأهل الإيمان نوراً يمشون به في الناس.

وهذه البلوى ، التي ابتلى الله بها أهل نجد ، من فتنة خالد والعسكر(١) ، وقبله إبراهيم باشا ؛ ميز الله بها أهل نجد ، طيبهم وخبيثهم ، وتفاوتت مراتبهم في الشر ، والزيغ والفساد ، وكثرت السفاهة والقسوة ؛ ولا تخفى حالهم إلا على من لا بصيرة له ، كما قال تعالى : (ما كان الله ليذر

<sup>(</sup>١) أي : خالد بن سعود ، وعسكر الترك.

المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) [آل عمران: ١٧٩].

وقال تعالى: (ليميز الله الخبيث من الطيب) [الأنفال: ٣٧] وقال تعالى: (الّم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) إلى قوله: (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) [العنكبوت: ١٠] وهذا أمر مشاهد لمن جعل الله في قلبه نوراً.

وقد وسم الله المنافقين بأقوالهم وأعمالهم ، وجعل الله أهل الإيمان شهداء على الناس ، قال تعالى : ( وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) [التوبة : ١٠٥].

فيجب: على من ولاه الله أمر الدين والدنيا: أن لا يتهم من أقامهم الله شهداء على الناس، وهو يعلم منهم محبة الإسلام، ومحبة أهله، وبغض الباطل وأهله؛ فكيف لا تقبل شهادة من أقامهم الرب شهداء في أرضه على أعمال خلقه، وقد قال في المؤمنين والمهاجرين: (أولئك بعضهم أولياء بعض) [الأنفال: ٢٧] وقال: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) [الأنفال: ٢٧].

ومن الفساد الكبير: \_ على ما ذكر العلماء \_ ضعف الإيمان ، وقوة الباطل ؛ وقد حذر الله نبيه ﷺ ، من طاعة الكافرين والمنافقين ، فقال تعالى : (يا أيها النبي اتق الله ولا

تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً) [ الأحزاب : ١ ] عليماً بما يصلح عباده ، حكيماً في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

ولما كان التحذير: من أولئك، من أهم مقامات الدين، قال الله تعالى لنبيه: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) [المائدة: ٤٩] وقال: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)، [الكهف: ٢٨] وقال: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) [طه: ٢٦].

وفي الأثر: «تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم، واطلبوا رضا الله بسخطهم».

وقال تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون) [القلم: ٣٥، ٣٦] (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) [الجاثية: ٢١].

فالمساواة بين أهل الأهواء والزيغ والمعاصي ، وجعلهم في رتبة أهل الإيمان ، أوفوقهم ، خلاف ما أحبه الله ، وأمر به عباده ؛ وهو في نفسه فساد ، وذلك سبب سخط الله ، وحلول عذابه.

فعليك بقرب: من إذا قربتهم ، قربك الله وأحبك ، وإذا نصرتهم نصرك الله وأيدك ؛ واحذر أهل الباطل ، الذين إذا

قربتهم أبعدك الله ، وأوجب لك سخطه ، قال تعالى : (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) [ الأحزاب : ١٧].

وفي الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، لم يغنوا عنه من الله شيئاً»؛ وقد رأينا عجباً: أن من التفت إلى أحد دون الله، خذله الله به، وسلطه عليه؛ قال العلماء رحمهم الله: قضى الله قضاء لا يرد، ولا يدفع: إن من أحب شيئاً دون الله عذب به، ومن خاف شيئاً دون الله سلط عليه.

وأنت تجد وترى كثيراً من الناس ، قدمهم ولاة الأمر ، في شيء من أمورهم ، فتعززوا على الناس ، وتجاسروا على الأهواء ، ومخالفة الشرع في أقوالهم وأعمالهم فخافهم أهل الدين ، فمنهم من ذل لهم واعتذر بعدم القدرة ، ومنهم من استصلح دنياه خوفاً من كيدهم.

وأن تجد هؤلاء إذا ظهرت حالهم: كابروا العقول بزخرف من القول والكذب، واستعانوا على إفكهم بأمثالهم: محافظة على العلو والفساد.

فلو وفق الإمام بالاهتمام بالدين ، واختار من كل جنس أتقاهم وأحبهم ، وأقربهم إلى الخير ، لقام بهم الدين والعدل ، فإذا أشكل عليه كلام الناس ، رجع إلى قوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ».

فإذا ارتاب من رجل ، هل كان يحب ما يحبه الله ؟ نظر في أولئك القوم ، وسأل أهل الدين : من تعلمونه أمثل القبيلة ، أو الجماعة في الدين ، وأولاهم بولاية الدين والدنيا ؟ فإذا أرشدوه إلى من كان يصلح ذلك ، قدمه فيهم.

ويتعين عليه: أن يسأل عنهم من لا يخفاه أحوالهم ، من أهل المحلة وغيرها ، فلو حصل ذلك لثبت الدين ، وبثباته يثبت الملك ؛ وباستعمال أهل النفاق والخيانة والظلم ، يزول الملك ، ويضعف الدين ، ويسود القبيلة شرارها ، ويصير على ولاة الأمر ، كفعل من فعل ذلك.

فالسعيد من وعظ بغيره ، وبما جرى له وعليه ؛ وأهل الدين هم أوتاد البلاد ورواسيها ، فإذا قلعت وكسرت ، مادت وتقلبت ، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

..... ولكن رواسيها وأوتادها هُـمُ

فأنت إذا فعلت ما قلت لك ، قام بك الدين والعدل ، وصارت سنة حسنة في هذا الزمان ، ونلت أجر من أقام السنة ، كما في الحديث : « من سنّ سنة حسنة ، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » فإن انعكس الأمر كما هو الواقع ، كانت سنة سيئة « عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ».

ومن المعلوم: أن النفس تميل إلى الراحة ، وطلب رضا الخلق ، وفي النظر فيما يرضي الله ، مخالفة للخلق أو

بعضهم ، ولكن طريق الجنة حزن بربوة ، واقرأ قوله تعالى : (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران : ١٧٥] وقوله : (وإياي فاتقون) [البقرة : ٤١] وقوله : (فاعبده وتوكل عليه) [هود : ١٢٣] وقوله : (إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) [سبأ : ٤٦].

فإذا عرف: أن العبد لا يأتيه ما يكره، إلا من شرور نفسه، وسيئات أعماله، وأن نواصي الخلق في قبضة الرب تبارك وتعالى، وأن قلوبهم بين إصبعين من أصابعه، أفادك القيام بدينه، والأخذ في أسباب ذلك، والحب فيه والبغض فيه، والتقرب له والابعاد لأجله، وجعلت أفعالك تطابق أمره الشرعي الديني، وتتحرى مرضاته في كل قول وفعل، وتقديم أو تأخير، أو غير ذلك.

فلو صلح تدبير الإمام فيما ولاه الله من الحاضرة ، أصلح الله البوادي وغيرهم ، فإن الأعمال حجة لك أو عليك ؛ وأنت سالم والسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً قدس الله روحه ونور ضريحه:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدِ مِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ المكرم: فيصل بن تركي ، سلمه الله تعالى ، أمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: لا يخفاك أن حقك علي كبير ، وأكبر منه حق الله تعالى عليّ وعليك ، ويجب عليّ النصح لك وللمسلمين باطناً وظاهراً ، وأنت بارك الله فيك أحسنت أحسن الله إليك ، ولا لك مكافأة إلا بالدعاء والنصح باطناً وظاهراً.

وأنت اليوم حاجتك إلى العلم ضرورة ، في خاصة نفسك ، وفيما ابتليت به ، من أمور الخلق ، والعلم بالنظر إلى أحوال الناس ، ما بقي معهم إلا رسمه ، كما قال عبد العزيز ابن الماجشون \_ وهو من أكابر علماء القرن الثاني \_ قد والله عز المسلمون ، الذين يعرفون المعروف ، وبمعرفتهم يعرف ، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر.

فإذا كان هذا حال القرن الثاني ، فما ظنك بأهل هذه القرون ، الذين عاد المعروف فيهم منكراً ، والمنكر معروفاً ، نشأ على هذا الصغير ، وهرم عليه الكبير ، والبدع فشت فيمن يدعى العلم ، حتى اعتقدوا في ربهم وخالقهم ، ما يتقدّس عنه ويتعالى ، سبحان الله عما يصفون .

وهذا في حق من عرفه ، إذا كان جازماً ناصحاً لنفسه ،

استيقظ في طلب ما ينجيه ويسعده ، في دنياه وأخراه ، من العلم النافع ، والعمل الصالح ، ويكون مبنى أقواله وأفعاله ، على الإخلاص والمتابعة ، على علم ومعرفة ويقين .

فمبنى العبادة على محبة المعبود غاية المحبة ، في غاية الذل والخضوع ، كما قال ابن القيم رحمه الله:

وعبادة الرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دارحتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان

فالمحب لله قلبه يخشع ، وعينه تدمع ؛ يحاسب نفسه بالإخلاص ، والمتابعة للرسول ﷺ ، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، وهذا هو دليل المحبة ، كما قال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [آل عمران : ٣١].

وهذا هو الصراط المستقيم ، لا يعرفه السالك ولا يهتدى إليه ، إلا بالكتاب والسنة ، علماً وعملاً ، ومحبة وطلباً ، كما في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ».

وهذا لا يدرك إلا بالعلم النافع ؛ والعلم النافع : لا يدرك إلا بالدخول من باب التواضع ، والاعتراف بالجهل والتفريط.

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يستعين على ما حمل من أمور الناس ، بقرب أهل العلم ، وتقريبهم إليه ، وكان يقرب ابن عباس على صغر سنه ، لعلمه بالتأويل ، وقد كان وقّافاً عند كتاب الله تعالى.

ومن سعادة العبد: أن يتخذ له إخوان صدق ، ممن له علم ودين ، يذكرونه إذا نسي ، ويعينونه إذا ذكر ، كما قال بعض السلف: عليك بإخوان الصدق ، تعش في أكنافهم يعني بالعلم النافع والعمل الصالح ـ فإنهم زينة في الرخاء ، عدة في البلاء ، يأنس بهم أصحابهم في هذه الدار ، وفي القبور ، ويوم البعث والنشور.

وهم الحجة بين يدي الله تعالى ، حال العرض على الله ، وهم الذين قرن الله توليهم ، بتوليه وتولى رسوله ، كما قال تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [المائدة: ٥٥، ، ٥٠].

وهذه أمور متلازمة ، لا يكون الله تعالى ولياً لعبد ، حتى يكون الرسول له ولياً ، ويكون المؤمنون هم أولياءه ، دون كل من عداهم.

وقد وصى الله تعالى نبيه بالصبر معهم ، فقال : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ) [ الكهف : ٢٨ ].

ولهذا كان الحب في الله ، والبغض في الله ، أوثق عرى الإيمان ، لما في الحديث الصحيح : «أوثق عرى الإيمان ، الحب في الله ، والبغض في الله ».

وفي الحديث الآخر: «من أحب في الله وأبغض في الله ، ووالى في الله وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان ، وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك ».

وهم الذين وصى الله نبيه على بأن يقول لهم إذا جاؤوه: (سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم) [ الأنعام: ٥٤].

بشرهم عن ربهم بالمغفرة من ذنوبهم ، إذا تابوا إليه وأنابوا ، ووصاه بهم في قوله : (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) [آل عمران : ١٥٩] وبه تتم مصالح الدنيا والدين ؛ وقال : (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) [الشعراء: ٢١٥].

وفي العلم: بما وصى الله به نبيه ، من ذلك صلاح أمر الله نبيه وفقك الله فيما رغب الله به نبيه وفقك الله فيما رغب الله به نبيه وفقك الله فيه .

وأنت اليوم تستعين بكل صانع في صنعته التي يحسن ، وتدور الطيب من السلع ؛ والطيب من العلم والإيمان ،

والدّين أنت له أحوج ، من جميع ما تحتاج إليه ؛ واختر لنفسك من تستعين به على طاعة الله ، وبراءة ذمتك ، بالعمل بالمشروع ، في الدقيق والجليل ، حتى تسلم وتغنم.

وقد رؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موته ، فقال له الرائي: ما فعل الله بك؟ قال: كاد عرشي لينهد، لولا أنى لقيت غفوراً رحيماً.

فاحرص على العلم وأهل العلم ، واجعل بالك لهذه الآية (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [ المائدة: ٥٦] فلا غلبة إلا بهذا السبب العظيم ، الذي من انتظمت له هذه الثلاثة ، غلب من ناوأه وعاداه ، من قريب أو بعيد.

لأنه صار مع حزب الله ، لهذه الثلاثة ، توليه ربه بالإخلاص ، وخشيته ، وطاعته ، وتوليه رسوله بمحبته واتباعه ، وتوليه المؤمنين بمحبته لهم وقربه منهم ، ودنوهم منه ، وإكرامهم ، والتواضع لهم بخفض الجناح ، وغير ذلك مما يجب لهم من الحقوق ، التي تجب لهم دون غيرهم.

واطلبهم ولو في أطراف البلاد ، واطلب ما عندهم مما يعينك على هذا السفر ، فإن العبد في هذه الدنيا مسافر ، محتاج إلى أخذ الزاد والمزاد للمعاد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد ، ١٢٨١ هـ.

# وله أيضاً قدس الله روحه: <sup>(١)</sup>

## لِسَـِمُ اللَّهِ الزَّكُمُنِيُ الزَّكِيلِـمِ اللَّهِ الزَّكِيلِـمِ اللَّهِ الزَّكِيلِـمِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى من يراه من أئمة المسلمين وعامتهم ، سلمهم الله تعالى ، وهداهم آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ، فالواجب علينا وعليكم ، التناصح في دين الله تعالى ، والتذكير بنعم الله وأيامه ؛ فإن في ذلك من المصالح الخاصة والعامة ، ما لا يحيط به إلا الله ، وفي الحديث : «ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة ».

وكل خير في الدنيا والآخرة إنما حصل بمتابعة الرسل، وقبول ما جاءوا به، وكل شر في الدنيا والآخرة، إنما حصل ووقع بمعصية الله ورسله، والخروج عما جاؤوا به، وبعض الأذكياء، يعرف ذلك في نفسه وأهله وولده ودابته.

قال بعضهم: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق أهلي ودابتي، ويكفي المؤمن قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم)، [الانفطار: ١٣، ١٤].

وقد عرفتم ، أرشدكم الله تعالى: أن الله بعث محمداً عَلَيْة ، على حين فترة من الرسل ، وأهل الأرض قد عمتهم الجهالة ، وغلبت عليهم الضلالة ، عربهم وعجمهم ،

<sup>(</sup>١) وهي قريبة في مضمونها وألفاظها من رسالته إلى الإمام فيصل بن تركى المتقدمة قريباً.

إلا من شاء الله من بقايا أهل الكتاب.

فأول دعوته على الله الله الله الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه ، من الأنداد والآلهة ، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص ، وهو أول دعوة الرسل ، وأول الواجبات والفرائض.

وهذا هو أهم الأمور ، وأوجبها على الخلق ، كما في الحديث : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » وكان من هديه عليه الله الله عماله ، ويرسل رسائله إلى أهل الأرض ويدعوهم إلى هذا ، يبدأ به قبل كل شيء ، ولا يأمر بشيء من الأركان ، إلا بعد التزامه ومعرفته ، كما دل عليه حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن ، وغيره من الأحاديث.

وقد حصل في الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال، وعدم الرغبة والتنافس، فيما أوجبه الرب من توحيده، وفرضه على سائر عبيده، وقل الداعي إلى ذلك والمذكر به، والمعلم له، في القرى والبوادي.

والتساهل في هذه الأمور العظام، يوجب للرعية: أن يشب صغيرهم، ويهرم كبيرهم على حالة جاهلية، والله سائلنا وسائلكم عن ذلك، كل بحسب قدرته وطوقه، والواجب مراعاة هذا الأصل، والقيام فيه، وبعث الدعاة إليه، وجعل أموال الله التي بأيديكم، آلة ووقاية وحماية وإعانة.

وبقاء الإسلام والإيمان: في استقامة الولاة والأئمة على ذلك، وزوال الإسلام والإيمان، وانقضاؤه: بانحرافهم عن ذلك، وجعل الهمة والأموال والقوة مصروفة في غيره، مقصود بها سواه.

فأهم المهمات ، وآكد الأوصول والواجبات : التفكر في هذا ، وتفقد الخاصة والعامة ، البادية الحاضرة ، وفي الحديث : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ».

ومن الدعوة الواجبة ، والفرائض اللازمة : جهاد من أبى أن يلتزم التوحيد ويعرفه ، من البادية وغيرهم ؛ وقد أفلح من كان لله محياه ومماته ، وخاف الله في الناس ، ولم يخف الناس في الله .

وكذلك يجب على ولي الأمر: أن يقدم على من نسب عنه طعن ، وقدح في شيء من دين الله ورسوله ، أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم ، مثل من ينهى عن تكفير المشركين ، ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس ، لأنهم يدّعون الإسلام ، ويتكلمون بالشهادتين.

وهذا الجنس ضرره على الإسلام ، خصوصاً على العوام ، ضرر عظيم ، يخشى منه الفتنة ، وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي شبه المشبهين ، وزيغ الزائغين ، بل تجده ـ والعياذ بالله ـ سلس القياد لكل من قاده أو دعاه ، كما قال فيهم أمير المؤمنين ، علي بن أبي طالب رضي الله كما قال فيهم أمير المؤمنين ، علي بن أبي طالب رضي الله

عنه: لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ، أقرب شبها بهم الانعام السارحة.

فإذا تيسر لكم الاهتمام، والقيام بهذا الأصل، فينظر بعد هذا في أحوال الناس، في الصلوات الخمس المفروضات، فإنها من آكد الفروض والواجبات، وفي الحديث: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة» وكل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء.

وقد قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة )، [ البينة : ٥].

فيلزم جعل نواب يأمرون بما أمرالله به ورسوله ، من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتها ، ويؤدبون من عرف منه كسل ، أو ترك أو إهمال ، أدباً يردع أمثاله ، وعلى أئمة المساجد : تعليم ما يشترط لها ، وما يجب فيها من الأعمال والأقوال.

وبعد هذا: يلتفت إلى النظر في أمر الزكوات وجبايتها ، على الوجه الشرعي ، من الأنعام والثمار والنقود ، والعروض ، ويكون مع كل عامل ، رجل له معرفة بالحدود الشرعية ، والأحكام الزكوية ، ويحذر عن الزيادة عما شرعه الله ورسوله ، فلا يؤخذ إلا مما وجبت فيه الزكاة ، وتم نصابه وحال حوله.

وكثير من العمال يخرص جميع الثمار، وإن لم

تنصب ، وأخذ الزكاة من شيء ، لم يوجبه الله ولا رسوله ، فيه ظلم بين ، وتعد ظاهر ، حمانا الله وإياكم منه ؛ ومن الواجبات على ولي الأمر ترك ذلك لله ، فينبغي التفطن لهذه الأمور ، لئلا يقع فيها وهو لا يدري.

وكذلك ينبغي: تفقد أمر الناس في الحج ، والقيام على من تركه وهو يستطيعه ، وهو ركن من أركان الإسلام ، وبعض السلف يكفر من تركه ، وأمر الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكذلك القيام على الناس ، ومنعهم عن التعدي في الدماء والأموال ، وقطع السبل ، فهذا من الفساد في الأرض ، والمحاربة لله ورسوله (١) فالواجب على من نصح نفسه ألا يحكم إلا بحكم الله ورسوله ، فإن لم يفعل وقع في خطر عظيم ، من تقديم الآراء والأهواء ، على شرع الله ورسوله .

ومما يجب على ولي الأمر: تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله ، من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، بإزالة أسبابها ، وكذلك بخس الكيل والميزان ، والربا ، فيجعل في ذلك من يقوم به ، من له غيرة لدين الله وأمانته ، وكذلك مخالطة الرجال للنساء ، وكف النساء من الخروج ، إذا كانت المرأة تجد من يقضي حاجتها ، من زوج أو قريب ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما تقدم في قضية الدفنان في استيفاء الحق منهم انظر صفحة ٧٠.

وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم ، وغير ذلك ، مثل أهل النخيل النائية ، لأنه ربما يقع فيها فساد ما يدرى عنه ، وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهى عنه ، وفي الحديث : « ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ».

وفي حديث آخر: «ما ظهرت الفاحشة في قوم، إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض، التي لم تكن بأسلافهم الذين مضوا» نعوذ بالله من عقوبات المعاصي، ونسأله العفو والعافية.

ومما يجب النهي عنه: الإسبال كما نهى عنه رسول الله على الكعبين من الكعبين من الإزار فهو في النار » وفي حديث آخر: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء ، أمر الله الأرض أن تأخذه ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ».

وعلى الإمام: أن يأمر النواب من رأوه تاركاً للأمر ، أن

يقوموا عليه ، ويلزموه الطاعة حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين ، ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين ، من أهل الجفاء والغلظة ، والغفلة والإعراض ، نسأل الله العفو والعافية ، فإنها قد عمت البلوى بهذا بكثير ، لما قام بقلوبهم ، من ضعف الإيمان ، وعدم الرغبة فيه .

وكذلك يجب على الإمام النظر في أمر العلم ، وترغيب الناس في طلبه ، وإعانة من تصدى للطلبة ، لقلة العلم وكثرة الجهل ، وإن كان قد قام ببعض الواجب ، فينبغي له أن يهتم بهذا الأمر ، لفضيلة العلم ، وكثرة ثواب من قام به ، وأعان عليه .

وطلب العلم اليوم من الفرائض ، كما لا يخفى على الإمام وغيره ، وفي الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله ، وما والاه ، وعالم ومتعلم » وهذا ما يحصل إلا باعتناء الإمام ، وتأليفه للطالب ، فإذا كثر العلم ، وقل الجهل حصل بسببه ، من الخير والحسنات ، ما لا يحصيه إلا الله ، إن قبله الله ، وبالغفلة عن طلبة العلم ، تضعف هممهم ، ويقل طلبهم .

وفي مناقب عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله : أنه إذا أراد أن يحيي سنة ، أخرج من العطاء مالاً كثيراً ، فإذا نفروا من هذا رغبوا إلى هذا ، فلله دره ما أحسن نظره لنفسه ، ولمن ولاه الله عليهم.

وعلى كل من نصح نفسه: أن يحذر من كبائر الذنوب ، التي هي من أعظم الذنوب ، ولا يأمن مكر الله ، وليكن لنفسه أشد مقتاً منه لغيره ، وليكن معظماً للأمر والنهي ، مفكراً فيما يحبه الله ويرضاه ، متدبراً لكتابه ، محبة لربه ورغبة في ثوابه ، وخوفاً من غضبه وعقابه .

ومن الواجب على كل أحد أن يحب في الله ، ويبغض في الله ، ويعادي في الله ، ويوالي في الله ، ويحب أولياء الله أهل طاعته ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وصلى الله على محمد.

وله أيضاً ، صب الله عليه من شآبيب بره ووالى:

## لِسُمِ اللَّهِ ٱلزَّكَمَٰنِ ٱلزَكِيكِمِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان ، وفقنا الله وإياهم لإقامة شرائع الدين ، واستعملنا فيما استعمل فيه أهل الإيمان واليقين ، وجعلنا من الشاكرين لنعمة الإسلام ، المثنين بها عليه ، ونسأله أن يتقبلها منا ، ويتمها علينا بالرغبة فيما يوجب الفوز لديه ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى ، في الغيب والشهادة ، قال الله تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) الآية [ النساء : ١٣١ ] ، قال طلق بن حبيب ، رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله ، على

نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، تخاف عقاب الله .

ولا وصية أعظم ولا أنفع ، مما وصى الله به عباده المؤمنين ، قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )

وينبغي أن نشير إلى بعض ما ورد عن السلف، رحمهم الله تعالى، في معنى هذه الوصية العظيمة، المتضمنة لأصول الدين، وما يقوم به من الأعمال؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً، وروى مرفوعاً، والموقوف أشهر: (حق تقاته) أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.

وأصل الإسلام وأساسه: أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان ، مذعناً له بالتوحيد ، مفرداً له بالإلهية والربوبية ، دون كل ما سواه ، مقدماً مراد ربه على كل ما تحبه نفسه وتهواه ؛ وهذا معنى قول النبي على : « الإسلام أن تشهد أن لا

إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلاً »: الحديث.

وحبل الله: دينه الذي أمركم به، وعهده الذي عهده النكم في كتابه، من الالفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله، قاله أبو جعفر ابن جرير، رحمه الله تعالى ؛ وهو جامع لكل ما ورد عن السلف في معناه، كما روى عن ابن مسعود أنه قال: حبل الله الجماعة.

وعن أبي العالية: اعتصموا بالإخلاص لله وحده؛ وعن ابن زيد، قال: حبل الله الإسلام؛ وقيل: هو القرآن؛ لما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه ».

ثم قال تعالى: (ولا تفرقوا) عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة ، فإنها حبل الله الذي أمر به ؛ وأن ما تكرهون في الطاعة والجماعة ، هو خير مما تحبون في الفرقة.

وأخرج محمد بن نصر المروزي وغيره ، من حديث عبد الله بن يحيى أبي عامر : أن معاوية رضي الله عنه ، قام حين صلى الظهر بمكة ، فقال : إن رسول الله على أبي ، قال : « إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين فرقة ،

وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » يعني الأهواء «كلها في النار إلا واحدة » وهي الجماعة ، والله يا معشر العرب: إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ، ﷺ ، لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به ؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم ، فكل بدعة ضلالة.

ثم قال تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم) أي: أذكروا ما أنعم به عليكم، من الالفة والاجتماع على الإسلام، حيث كنتم أعداء على شرككم، يقتل بعضكم بعضاً عصبية، في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله، فألف الله بين قلوبكم، تواصلوا بإلفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه؛ وذكر عن قتادة: كنتم تذابحون، يأكل شديدكم ضعيفكم، حتى جاء الله بالإسلام فألف به قلوبكم، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الالفة رحمة، وإن الفرقة عذاب.

وقوله: (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) يقول تعالى: وكنتم على طرف جهنم، بكفركم الذي كنتم عليه، فأنقذكم الله بالإيمان، الذي هداكم به.

وذكر عن قتادة في الآية: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً ، وأشقاه عيشاً ، وأبينه ضلالة ، وأعراه جلوداً ، وأجوعه بطوناً ، مكفوفين على رأس حجر ، بين الأسد من فارس والروم ، لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء ، يحسدون عليه ؛ من عاش منهم عاش شقياً ، ومن مات مات ردى في النار ؛ يؤكلون ولا يأكلون.

والله: ما نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض ، كانوا فيها أصغر حظاً ، وأدق شأناً منهم ، حتى جاء الله بالإسلام ، فورثكم به الكتاب ، وأحل به دار الجهاد ، ووضع لكم به الرزق ، وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس ، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا نعمه ، فإن ربكم منعم يحب الشاكرين ، وإن أهل الشكر في مزيد من الله ، فتعالى ربنا وتبارك.

وقوله: (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) أي : يعرفكم في كل ذلك مواقع نعمه، وصنائعه فيكم، ويبين لكم حججه في تنزيله على رسوله ﷺ، لتهتدوا إلى سبيل الرشاد، وتسلكوها فلا تضلوا عنها.

وقوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) الآية ، قال ابن كثير في تفسيره ، المقصود من هذه الآية : أن تكون فرقة من الأمة ، متصدية للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه.

وفي المسند عن حذيفة : أن النبي عليه ، قال : « والذي

نفسي بيده: لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم » انتهى.

قلت: وروى محمد بن نصر، من حديث يزيد بن مرثد مرسلاً، قال: قال رسول الله على : «كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام، الله الله، لا يؤتى الإسلام من قلك ».

وروى بسنده عن الحسن بن حَيّ : إنما المسلمون إخوة ، على الإسلام بمنزلة الحصن ، فإذا أحدث المسلم حدثاً ، ثغر في الإسلام من قبله ، فإن أحدث المسلمون كلهم ، فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه ، لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه .

وقوله: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) قال ابن عباس في الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم، أنه: إنما هلك من كان قبلهم بالمراء، والخصومات في دين الله.

قلت: فتأمل كيف نهى الله سبحانه في هذه الآيات ، عن التفرق في موضعين ، وأخبر أنه من موجبات العذاب العظيم ، وأرشد إلى أسباب الاجتماع على دينه وشرعه ، ومن أعظمها الاعتصام بكتابه ودينه ، علماً وعملاً وأداء شكره ، والقيام بما فرضه على عباده ، من الدعوة إلى الخير ، والأمر

بالمعروف ، والنهي عن المنكر.

ومن هنا تعلم: أن من أعظم الفساد: الإعراض عن كتاب الله، وما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم، واتباع الأهواء، والأراء المضلة \_ نعوذ بالله من ذلك \_ فإذا وقع ذلك ترتب عليه من أنواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف؛ فمن ذلك الاختلاف في الدين، والتحاسد، والتدابر، والتقاطع، فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه، متنقص لغيره، مخلد إلى الأرض عن تعلم العلم وتعليمه.

فالواجب على من أعطاه الله شيئاً من العلم، أن يبذله لطالبيه، وأن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه، من النصيحة لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم؛ وعلى الخاصة والعامة: أن يعظموا كتاب ربهم، ودينه وشرعه، ويقبلوا بكليتهم على ما ينفعهم، من تعلم دينهم، وطاعة ربهم، وترك معاصيه؛ وأن يقوموا بما وجب عليهم مع ذلك، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على علم وبصيرة؛ وأن يهتموا بما يصلح ذلك، من الإخلاص لله تعالى، في أمور دينهم.

وعلى من نصح نفسه: أن يكون حذراً من الأسباب، التي تضعف الإيمان، وتجلب أسباب المآثم والعصيان، من الهلع والطمع، والرضا بالدنيا والاطمئنان بها؛ وفي الحديث: «حب الدنيا رأس كل خطيئة».

وأخرج البخاري في صحيحه ، وغيره ، من حديث أبي سعيد : أن النبي على المنبر ، وجلسنا حوله ، فقال : « إن مما أخاف عليكم من بعدي ، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » فقال رجل يا رسول الله : أفيأتي الخير بالشر ؟ فسكت النبي على ؛ فقيل له : ما شأنك تكلم النبي على ، ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه ينزل عليه .

قال فمسح عنه الرحضاء ، فقال : « أين السائل ؟ وكأنه حمده ، فقال : إنه لا يأتي الخير بالشر : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم ، إلا آكلة الخضر اءأكلت ، حتى إذا امتدت خاصرتاها ، استقبلت عين الشمس ، فثلطت وبالت ورتعت ؛ وإن هذا المال خضرة حلوة ، فنعم صاحب المسلم ، ما أعطى منه المسكين ، واليتيم ، وابن السبيل » أو كما قال النبي على الله وإنه من يأخذه بغير حقه ، كالذي يأكل ولا يشبع ، فيكون شهيداً عليه يوم القيامة » انتهى .

فهذا مثل ضربه رسول الله ﷺ، وبيّن فيه: أن من جمع الدنيا أو طلبها من غير حلها، وصرفها في غير حقها، صارت عليه وبالاً، ومن أجمل في طلبها وأخذها من حلها، وأدى حق الله فيها، ولم يشتغل بها عن طاعة مولاه، فإنها تكون في حقه نعمة وعطية، ولغيره محنة وبلية.

هذا: وقد أعطاكم الله من أصناف نعمه ما تحبون، وصرف عنكم ما تكرهون، ابتلاء وامتحاناً، لتعرفوا نعمه، وتشكروها قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)

[إبراهيم: ٣٤] فانظروا رحمكم الله بماذا تقابلونها؟ أباستعمالها في طاعته ودينه ومراضيه؟ أم تجعلونها سلّماً إلى الإعراض عن دينه، وارتكاب معاصيه؟ من الظلم والبغي، والأشر والبطر، واللهو واللعب، وقول الزور، والسخرية، ونحو ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه؟

نسأل الله السلامة من أسباب التغيير ؛ قال الله تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وّال) [ الرعد : ١١] اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ، وجميع سخطك ، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء.

الله الله عباد الله: قيدوا نعم الله بشكره، واتباع ما يرضيه؛ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؛ فإن الله خولكم نعمه، لتطيعوه ولا تعصوه، وتعملوا بدينه وشرعه وتعظموه، لا لتشغلوا بها عن ذلك، أو تمتهنوه؛ اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا من هذه النعم، الظاهرة والباطنة، واستعملنا فيما يرضيك عنا، وعافنا واعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# 

من عبد الرحمن بن حسن : إلى من يصل إليه من الإخوان ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالذي نوصيكم به ، تقوى الله تعالى ، والتواصي بما يرضى الله سبحانه ، من طاعته ، وطاعة رسوله ، والعرض والعدل والانصاف ، واذكروا فناء الدنيا وزوالها ، والعرض على الله ، والحساب ، والميزان ، والجنة ، والنار ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

والباعث على هذا: أمور وقع فيها الخلل، بسبب الإقبال على الدنيا، والإعراض عن الآخرة.

فمنها: التهاون بالصلاة ، من كثير من السفهاء ، لا يبالون صلوها في جماعة أم لا ؛ وصلاة الجماعة فرض على الأعيان ، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره ؛ وقال بعض العلماء هي شرط ، لا تصح الصلاة إلا بها.

ومر علينا عبارة في الدرس ، بحضرة إخوانكم ، وارتاعوا منها ، وأحبوا : أنا ننبهكم عليها ؛ وهي : أن المشهور في مذهب الإمام أحمد ، أن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً : يكفر ، ويقتل كفراً ، إذا دعى إليها فأصر .

ومنها: صلاة الجمعة ، نصّوا على أن من تركها تهاوناً

وكسلاً ، ولو مرة واحدة ، أنه يكفر ؛ ويوجد أناس في أطراف البلدان ، يتركونها مراراً ، وهذا أمر عظيم ، وخطره كبير ، قد يكون الإنسان كافراً مرتداً ، بترك فريضة ، وهو لا يشعر.

فاحذروا \_ رحمكم الله \_ التهاون بمثل هذه الأمور الخطيرة ، التي إذا وقعت من سفيه ضرت العامة ، إذا تركوه عليها ، وأعظم الناس خطراً في مثل هذه الأمور: الأمراء والنواب ، إذا تركوا القيام بما أوجب الله عليهم ، من القيام بأمر الله على الداني والقاصي ، والقريب والبعيد ، والعدو والصديق ، كما قال تعالى : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) ، الآية [النساء: ١٣٥] وهذا هو الواجب على ولاة الأمور ، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.

وهنا مسألة: مما يتعلق بالعدل، وحقوق الخلق؛ وهي : أن "النوابة" التي يضعها الأمراء والنظراء، ربما يقع فيها الجور، وعدم المواساة، فمن ذلك: تنويب المعسر، الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ما له لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه.

وقد بلغني: أن الشيخ محمد رحمه الله ، أفتى أناساً من أهل سدير ، وغيرهم: أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج ؛ هذا إذا كانت لمصلحة الدين ، كالجهاد خاصة ، فتوضع بالعدل على الناتج ، قال الله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) الآية [النساء: ٥٨] وصلى الله على محمد.

## وله أيضاً ، رحمه الله:

#### 

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ الشيخ : عيد بن حمد ، وفقه الله لما يحبه الله ويرضاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل الخط أوصلك الله ما يرضيه ، وإن سألت عنا ، فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، على تمام نعمه ؛ ونسأله تعالى: أن يجعلك ممن يطيعه ، ويطيع رسوله ، ويتبع رضوانه ، ويجتنب سخطه ، فإنا نحن به وله.

وتعلم يا أخي: أن الدِّين النصيحة ، فأوصيك ونفسي ، بتقوى الله ولزوم العبودية ، التي هي غاية الذل ، في غاية المحبة للمعبود ، الذي لا يستحق العبادة إلا هو ، ولا يعين على عبادة غيره ، فعبادته أعلى الغايات ، وإعانته أجل الوسائل ، وهو معنى قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية؛ وتضمنت التعبد باسم الرب، واسم الله، فهو يعبد بالألوهية، ويستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته، انتهى.

وحقيقة العبودية الإقبال على الله ، والإعراض عن كل ما

سواه ، وإيثار مراد الله ، على كل ما تطلبه النفوس ، وتهواه ، كما قال تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى) [النازعات : ٤٠ ، ٤١] وقال : (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) [الجاثية : ١٨] وقال : (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) [القصص : ٥٠].

وفي الحديث: « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » وهذا هو الصراط المستقيم ، كما ذكره عن نبيه ورسوله عيسى عليه السلام ، في مقام الدعوة إلى الإسلام: (فاتقوا الله وأطيعون ، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) ، [ آل عمران : ٥٠ ، ٥١ ].

فلشدة فاقة العبد وضرورته ، إلى أن يهديه الله صراطه المستقيم ، فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية ، في أفضل أحواله مراراً متعددة ، في اليوم والليلة ، وليس العبد في شيء أشد فاقة وحاجة منه إليهما ، فإنه يحتاج إليها في كل نفس وطرفة عين ، وفي جميع ما يأتيه ويذره ، من أمور قد أتاها على غير الهداية ، فهو محتاج إلى التوبة منها.

وأمور هدى إلى أصلحها دون تفصيلها ، أو هدى إليها من وجه دون وجه ، وهو محتاج إلى إتمام الهداية فيها ؛ وأمور هو محتاج إلى ما يحصل له من الهداية فيها في المستقبل ، مثل ما حصل له في الماضي.

وأمور هو خال عن الاعتقاد فيها، هو محتاج إلى

الهداية فيها ؛ وأمور لم يفعلها ، فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية ؛ وأمور قد هدى إلى اعتقاد الحق ، والعمل الصواب فيها ، فهو محتاج إلى الثبات عليها ، إلى غير ذلك من أنواع الهداية .

وبيّن سبحانه: أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمه، دون المغضوب عليهم، وهم: الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه؛ ودون الضالين، وهم: الذين عبدوا الله بغير علم؛ والطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه، وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليهم، مغاير لسبل أهل الباطل كلها، علماً وعملاً.

# قال الإمام فيصل ، رحمه الله تعالى :

# بِسُمُ اللَّهِ ٱلزَّاهِ ٱلزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرّ

من فيصل بن تركي ، إلى الوالد المكرم ، الشيخ : جمعان بن ناصر ، ومرشد ، وإخوانهم أهل الوادي ، وفقنا الله وإياهم لما يحبه الله ويرضاه ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: اقرؤوا النصيحة في جميع مساجد بلدان الوادي ، وانسخوا منها أوراقاً في كل بلاد ، وكلما أخذتم شهرين ، أعيدوا قراءتها ؛ واعلموا: أنه مستقبلكم عام جديد ، توبوا إلى الله (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد: ٧] واجمعوا صدقة ترد على الأيتام ، والأرامل ، والفقراء

والمساكين ، والمستحقين ، والله يوفقنا وإياكم للخيرات.

وقال أيضاً الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ، رحمه الله :

إلا مِنْ اللهِ الزَّكِ الرَّا الزَّكِ الْمَالِقُ الزَّكِ الْمَالِقُ الزَّكِ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام: عبد الله بن فيصل، سلمه الله تعالى وتولاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وتفهم: أن الدين النصيحة، وأحق من أنصح نفسي، ثم أنت يا إمام المسلمين، ورأيت الأمر ضاع، وكثر الأعداء، واستحكمت أمورهم، وصعبت عليكم.

وهنا سبب: فيه ذهاب الأعداء ، مع النية الصالحة ، وتهتوه بالفعل ، وأما القول فتذكرونه صباحاً ومساءاً ، وذلك لا يجدي شيئاً ؛ وقد بان لك ما جرى على أولئك ، مع ما بينوه من هذا الدين ، ومعهم حسنة تعدل ما عمل به الخلائق ، فكيف بكم اليوم ، جعلتموها أمور ملك ، ورأيتم الخلل ؟!

تفهم: أن أول ما قام به جدك محمد ، وعبد الله ، وعمك عبد العزيز أنها خلافة نبوة ، يطلبون الحق ويعملون به ، ويقومون ويخضبون له ، ويرضون ويجاهدون ، وكفاهم الله أعداءهم على قوتهم ، إذا مشى العدو كسره الله ، قبل أن يصل ، لأنها خلافة نبوة .

ولا قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به ، كما قال تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم)، [النور: ٥٥].

وأخذ عمك في الإسلام، حتى جاوز الثمانين في العمر، والإسلام في عزّ وظهور، وأهله يزيدون، وحصل لهم مضمون قوله: (ليستخلفنهم في الأرض) وصار أهل الأمصار يخافونهم؛ وأراد الله سبحانه إمارة سعود بعد أبيه، يرحم الله الجميع.

وأراد الله: أن يغير طريقة والده الذي قبله ، وبغاها ملكاً ، وبدأ الأمر ينقص أمر الدين ، والدنيا تطغى ، يشرى البيت بستمائة ريال في الدرعية ، والنخلة الواحدة بستين ريالاً ، مائة نخلة بستة آلاف ريال ، أنا الكاتب لمشتراها.

وصار العاقبة: القصور التي بنيت بقناطير، والمقاصير التي تنفذ فيها الأموال العظيمة، التي تسوى ثلاثة آلاف، ما تسوى اليوم إلا جديدة، لما جرى ما جرى، من تسليط الأعداء عليهم، هذا وهم على التوحيد، لكن ما أعطوه حقه.

اشتغلوا بالدنيا ونضارتها ، وما فتح الله عليهم ، وأعرضوا عما أوجب الله عليهم القيام به في أنفسهم وعلى الناس ، فجرى ما جرى ؛ وصار الحمولة : أكثر شرائدهم الذين بقوا ، آجالهم في مصر.

وهذا بسبب الغفلة عما أوجب الله ، لأن الله اختار لهم

أمراً عظيماً ، ومكّنهم منه ومن الناس ، لكن حصل تفريط في هذه النعمة العظيمة.

والدرعية اليوم، من تدبر حالها وحللها: عرف أن ما جاءهم إلا ذنوبهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا حقك علي، وأرجو أن الله يمن عليك بتوحيده، والقيام به على نفسك وعلى الناس، قريبهم وبعيدهم، ويعافيك من أهل التثبيط.

والحق منصور في كل زمان ومكان ، ومنصور من هو معه ، سواء كان حراً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً ، وابتلاكم الله ، وعرفتم العواقب ، والمؤمن ما يلدغ من جحر مرتين : ( فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) [ التوبة : ١٢٩ ].

ووالله ثم والله: إن لم تجعلها أمر دين ، وتدعو الناس إلى ما أمرهم الله به ، أن تشفق سكون قرية من قرى نجد ، وأنت مطلوب ، لكن إن تسلط عليك أحد ، وأنت تأمر بما أمر الله به ورسوله ، فالله مع المتقين.

فإن كنت على هذه الحالة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### وله أيضاً رحمه الله:

## يسمِ اللَّهِ الزَّكَمَٰلِ الزَّكِيمِ لِي

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الإخوان : صالح بن محمد الشثري ، وزيد ابن محمد آل سليمان ، وإخوانهم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وموجب الخط : إبلاغكم السلام ، والسؤال عن الحال ، جعلنا الله وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه ، وقابل النعم بشكرها.

وأوصيكم: بتدبر أنوار الكتاب، التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة، ليس دونها قتر ولا سحاب، لا سيما دلائل التوحيد، والتفكر في مدلولاته، ولوازمه وملزوماته، ومكملاته ومقتضياته، ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه، من نواقضه ومبطلاته.

فالخطر به شدید، ولا یسلم منه إلا من وفق للصبر والتأیید، والفعل الحمید، والقول السدید، وخالط قلبه آیات الوعد والوعید، وعرف الله بأسمائه وصفاته، التي تجلو الریب، والشك عن قلب كل مرید، واعتصم بالله من كل شیطان مرید ( إن بطش ربك لشدید، إنه هو یبدیء ویعید، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجید، فعال لما یرید) الآیات [ البروج: ۱۲ ـ ۲۰ ].

فقد عمت البلوى بالجهل المركب والبسيط (والله بما يعملون محيط) [ الأنفال : ٤٧ ] فالله الله في التحفظ على

القلب ، بكثرة الاستغفار من الذنوب ، جعلنا الله وإياكم ممن نجا من ظلمة الجهلة ، وأخلص لله أقواله وأعماله ، والسلام.

# وله أيضاً ، رحمه الله:

#### يسمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنَ الزَّكِيمَٰمِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ محمد بن عمر آل سليم ، سلمه الله تعالى من كل آفة وأمنه من كل مخافة ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل الخط وصلك الله ما يرضيه، ونحمد إليك الله على ما أسبغ من نعمه الباطنة والظاهرة، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين، ونعمة الله عليكم عظيمة، حيث أقامكم في ناحية: أهلها جهال بالتوحيد، ما له عندهم قدر ولا قيمة، وجعلكم تدعون إليه، وتبينونه، وتحملون الناس عليه، وجعل لكم أصحاباً قابلين هذه الدعوة ومحبينها، ومعادين فيها وموالين فيها.

ويا أخي: هذه النعمة علينا وعليكم عظيمة ، واحمدوا الله سبحانه وتعالى ، وتبرؤوا من الحول والقوة ، وانسبوا النعمة إلى ربكم ؛ قال ابن القيم رحمه الله ، لما ذكر حياة القلب ، وصف القلب الحي بقوله : أن يكون مدركاً للحق ، مريداً له ، مؤثراً له على غيره ، والسلام ؛ ١٢٨٤ هجرية .

# 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وحال الناس اليوم لا تخفاك ، وأهل نجد منّ الله عليهم بنعمة التوحيد ، لما يسر لهم من يدعوهم إليه ، ويجاهدهم عليه ، لكن أعرضوا في هذه الأوقات ، وآثروا الدنيا على الدين ، إلا من شاء الله ، لكن إذا حصل في البلدان طائفة حق ، يقومون به ويدعون إليه ، ويستحسنون الحسن ويستقبحون القبيح ، فهذه نعمة عليهم وعلى أهل بلدهم .

فالذي أوصيكم به: اصدقوا مع الله ، وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك ، والريب ، فبالعلم واليقين تدفع الشبهات ، ولله الحمد على بقاء طائفة الحق ، تدعو من ضل إلى الهدى ، وتصبر منهم على الأذى والسلام.

وله أيضاً رحمه الله تعالى:

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّفَعَٰنِ ٱلزَّفِي ۗ يُ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الإخوان من المسلمين ، الموحدين المجاهدين ، أمراء جعلان ، وفقنا الله وإياهم للإخلاص ، والصدق في الدين ، وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد : فاعلموا وفقنا الله وإياكم ، لما يحب ويرضى ،

من الأقوال والأفعال: أن أشرف الوصايا وأجمعها ، وأكملها وأنفعها ، ما وصى الله به عباده المؤمنين ، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) وفسره العلماء: أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، ثم قال تعالى: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 1٠٢].

وأمرهم بالمحافظة على الإسلام الذي رضيه لنا ديناً ، والثبات عليه والاستقامة عليه: علماً وعملاً ، وهذا إنما يحصل لأهل التقوى خاصة الذين أخلصوا العبادة لله ، وأنكروا الشرك وأبغضوه ، وعرفوا الله وأطاعوه ، فاجتنبوا ما نهاهم الله عنه ، ومن شقي في هذا وتركه ، فاته من الاستقامة والمحافظة ، بحسب ما أضاعه من تقوى الله.

وملاك هذا كله ، وهو الأمر الثالث ، وهو قوله : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) [ آل عمران : ١٠٣ ] فلا تحصل التقوى إلا بمعرفة ما أمر الله به ، ومعرفة ما نهى عنه ، ليكون العمل والتقوى على بصيرة ؛ وبالتمسك بكتاب الله ، يتبين حقيقة دين الإسلام ، ليتبين ويعتقد ، وحقيقة ما ينافيه من الشرك ، لينكر ويجتنب .

فهذه ثلاث وصايا ، لا يتم الدين إلا بها ، فالاعتصام بكتاب الله ، والتمسك به ، ينتظم به ما قبله من الثبات على الإسلام ، والاستقامة ، وكذلك تقوى الله حق تقاته ، لا تحصل بدون ذلك ؛ آخر ما وجد ، وصلى الله على محمد.

# وله أيضاً رحمه الله:

#### لِسَ مِ اللَّهِ الزَّكْفَ الزَّكِلِ مِ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى من يصل إليه من إخواننا المسلمين ، من أهل جعلان ، سلمهم الله ، وهداهم لما يحبه ويرضاه ، وجعلنا وإياهم ممن يخافه ويخشاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى: حرم على عباده المعاملة بالربا، في الأخذ والعطاء، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة: ٢٧٨ ، ٢٧٩].

وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفّار أثيم)، [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٦].

أخبر تعالى: عن الذين يأكلون الربا في الدار الدنيا، أنهم إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له.

وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق؛ وروى ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «الربا سبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه».

وفي الحديث الصحيح: «لعن الله آكل الربا وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه » وفي الحديث المتفق عليه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ».

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال قال رسول الله علية : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأجناس ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد » رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله ﷺ : « الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلاً بمثل ؛ والفضة بالفضة مثلاً بمثل ، وزناً بوزن ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا » رواه مسلم.

إذا عرفتم ذلك ، فالذي أوجب هذه النصيحة لكم ، أنه بلغنا أن فيكم من يشتري الفضة بالفضة ، أو الذهب بالذهب ، ويحضر بعضاً ويغيب بعضاً ، وهذا هو الربا المنهى عنه في الحديث ، فلا بد من التقابض في المجلس قبل التفرق ، فإن

تفرقا وقد بقي شيء من أحد العوضين بطل البيع ، وحرم الفعل على من فعله ، وصار قد أربى.

كذلك الوزن: ربما أنه ما يحصل مماثلة من جهة الغش، الذي يكون في الذهب أو الفضة، فقد يكون أحد العوضين فضة صافية من الغش، والأخرى فيها غش، فلا تحصل المماثلة المشروطة في الحديث، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن الغش الذي فيهما، أو في أحدهما، لا يعرف قدره، فلا تحصل المماثلة، فيحرم، ولا يصح من هذا، إلا إذا كان الذهب، أو الفضة، صافي من الطرفين، وحصل التساوي في الوزن، والتقابض في المجلس، فهذا هو الذي يصح، فإن اختل شيء من هذه الشروط، صار رباً وحرم.

فاجعلوا هذه الأمور منكم على بال ، وفقنا الله وإياكم لطاعته ، وجنبنا معصيته ، إنه ولي ذلك كله ، والقادر عليه ؛ وسلموا لنا على إخوانكم ، ومن لدينا : الإمام فيصل وأولاده ، وكذلك أولادنا وحمولتنا آل الشيخ بخير ، وينهون السلام على الإخوان ، وأنتم سالمين ، والسلام ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً رحمه الله :

#### لِسُ مِاللَّهِ ٱلزَّاهِ ٱلزَّكِيا لِيَ

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ عبد الرحمن بن علي بن عبيد ، وفقه الله ، وحفظ عليه دينه ودنياه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالخط وصل ، وصلك الله إلى خير ، وما ذكرت صار معلوماً ، وهؤلاء الذين (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) [ الفتح: ١١] قد فضحتهم أعمالهم ، وكل من له بصيرة لا تخفى عليه حالهم ، كما قيل : وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ؟.

وأما من عميت بصيرته ، وفسدت سريرته ، واستعبده هواه ، وركن إلى دنياه ، ولعب بقلبه الرياسة والجاه ، وخدعته الدنيا بغرورها ، وختلته بآمالها ، وصار لنفسه من سعيه حظ ، ولهواه نصيب ، وللشيطان منه نصيب ، ولأرباب الدنيا منه نصيب ، ولمخدومه منه نصيب ، ولمطاعه من الخلق نصيب ، فإنها تتلاعب به إراداته ، من كل واد من أودية الهلاك ، وهو لا يشعر.

فهذا كالأعمى ، يتبع قائده ولا يرى الأمر على ما هو عليه ، فكان عدم التصور من عدم البصيرة ، وربما اعتقد النافع ضاراً وبالعكس ، نسأل الله العافية ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وتأمل، قوله تعالى: (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون إن يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) [الفرقان: ٤٤، ٤٤] وقوله: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون)، [فاطر: ٨].

## وله أيضاً ، رحمه الله تعالى :

#### يِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليماً كثيراً.

من عبد الرحمن بن حسن ، إلى الأخ: محمد بن عمر آل سليم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فقد طلبت مني الإجازة ، أن تروى عني ما رويته عن مشائخي ، من أهل نجد ومصر ، وقد أجزتك بما رويته عنهم بالاجازة ، كالكتب الستة ، والفقه في مذهب الإمام أحمد ، وغير ذلك ككتب التفسير ، ونحو ذلك .

وعليك في ذلك تقوى الله ، والتدبر والاجتهاد في معرفة المعنى ، وصورة المسألة ، والمطالعة على كل ما يرد عليك ، واجتهد في العدل فيما وليت عليه ، من أمور المسلمين ، في حق القريب والبعيد ، وفي حق من تحب وتكره ، فما ظهر

لك معناه فقله ، وما لم يظهر فكله إلى عالمه ، واستعن بالله وتوكل عليه.

واجتهد: في نشر التوحيد بأدلته ، للخاصة والعامة ، فإن أكثر الناس قد رغبوا عن هذا العلم ، الذي هو شرط لصحة كل عمل يعمله الإنسان ، من صلاة ، وصيام ، وحج ، فلا يصح شيء من ذلك ، إلا بمعرفة معنى الشهادتين ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، على يقين وإخلاص ، وصدق ومحبة ، وقبول وانقياد.

وأن يحب في هذا التوحيد ، ويوالي فيه ويعادي ، وكل هذه القيود دل عليها الكتاب والسنة ، فاطلب أدلتها من مظانها تجدها ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم ٩ بـ سنة ١٢٨٣ ، هـ.

وقال الإمام: فيصل بن تركي ، والشيخ: عبد الرحمن ابن حسن ، والشيخ: علي بن حسين ، رحمهم الله تعالى:

#### لِسَــمُ اللَّهِ الزَّكَمَىٰ الزَّكِيبِيِّ

من فيصل بن تركي ، وعبد الرحمن بن حسن ، وعلي بن حسين ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ، وفقهم الله لتوحيده ، وجعلهم من صالحي عبيده آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله ، فإنها وصية الله

للأولين والآخرين ، وأعظم التقوى وأصلها اتقاء الشرك بالله ، والإخلاص له بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة ، وهو معنى كلمة الاخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنها دلت على نفي الشرك في العبادة وتركه ، والبراءة منه.

ودلت أيضاً: على إخلاص الإلهية لله تعالى ، فلا يدعى غيره ، ولا يرجى سواه ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يرغب إلا إليه ، كما قال تعالى : (فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب ) [ الشرح : ٧ ، ٨ ] وقال تعالى : (فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : ١٢٣ ] وقال تعالى : (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) الآية ، [ الرعد : ١٤ ].

وجميع أفراد العبادة لا تصلح إلا لله تعالى ، قد بينها في كتابه مجملاً ومفصلاً ، كما قال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ) [ الزمر : ٢] ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) [ الزمر : ٢٦] فتقديم المعمول به يفيد الحصر والاختصاص ، كما قال تعالى ، في الفاتحة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) أي : لا نعبد غيرك ، ولا نستعين إلا بك.

وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، وكل رسول يرسله الله ، يقول : (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) [هود : ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤] وقال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) الآية [البينة : ٥].

وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير ، يأمر تعالى عباده أن

يخلصوا له العبادة ، وينهاهم أن يقصدوا بها غيره.

وإخلاص العبادة له ، هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه ، قال تعالى : (فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص) [الزمر: ٢، ٣] وفي الحديث الصحيح ، أنه قال : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وقال تعالى ، ناهياً لهم عن الشرك في عبادته :

(والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) الآيتين [النحل: ٢٠، ٢١] وقال تعالى: آمراً لهم بالتوحيد: (إلهكم إله واحد) [النحل: ٢٢] وقال تعالى: (إن إلهكم لواحد، رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) [الصافات: ٤، ٥] وهذا مضمون كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، نفت الشرك في الإلهية، وأثبتت توحيد الله بذلك.

ومما دلت عليه هذه الكلمة: إخلاص الحب في الله تعالى ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) إلى قوله: (وما هم بخارجين من النار) [البقرة: ١٦٥ \_ ١٦٧] فأوجب لهم بشركهم في المحبة ، أن خلدوا في النار ، فإخلاص الموحد المحبة ، يقتضي الحب في الله والبغض فيه ، والمعاداة والموالاة فيه ، لأن العبد إذا أخلص له المحبة ، أحب طاعته وأهل طاعته ، وأبغض معصيته ومن يعصيه ، وعلى قدر المحبة تكون الموالاة

بين الموحدين ، والمعاداة للمشركين الجاحدين ، لتوحيد رب العالمين ، والأدلة على هذا في الكتاب والسنة كثير.

فالمشرك عدو لله وعدو لأهل توحيده وطاعته ، ولذلك أوجب الله تعالى على الموحدين ، مقاطعة المشركين وجهادهم ، كقوله : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية [التوبة: ٢٩] وقال تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ٥].

والآيات بالأمر بجهادهم ، وجهاد إخوانهم من المنافقين كثيرة ، فأوجب جهادهم والبراءة منهم ، في أكثر سور القرآن ، منطوقاً ومفهوماً ، لكن لا يتفطن لهذا الأصل إلا من استنار قلبه بأنوار التوحيد ، علماً وعملاً.

وبهذا المعنى جاء الحديث: «اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، حرباً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك» فلا ضلال أضل، ولا ظلم أعظم، من وضع حق الله تعالى من العبادة في غير موضعه، بأن يصرف لمخلوق ميت غائب، ولا ينفع ولا يضر.

قال تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض) الآية [النحل: ٧٣] وقال تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم) [المائدة: ٧٦].

وقال تعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون) الآية [الأنعام: ٤٠، ٤١] فمن رزق في القرآن علماً وفهماً، تبين له حقيقة الإسلام والإيمان.

فيا من نصح نفسه: إياك إياك أن تشتغل بشهواتك ، ومألوفاتك عن توحيد ربك ، وما يجب له عليك ، من الإخلاص والطاعة ، وما أوجبه لرسوله عليه ، من الاقتداء به والمتابعة ؛ فما أخسر من أخذ الجهل بدلاً عن الدين ، وأخذ الأماني والشك عوضاً عن الإيمان واليقين.

قال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوه يميناً وشمالاً، فلقد صدق ونصح، فمن لم يتعلم الإسلام، ورغب عنه، أكثر التحريف والانحراف.

فما أعظمها من مصيبة ، وما أجدرها بالعقوبة ، كما قال قتادة رحمه الله ، في حال من أعرض عن الدين ، قد رأيتموهم والله خرجوا من الهدى إلى الضلال ، ومن الجماعة إلى الفرقة ، ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة .

فاستدركوا رحمكم الله ما فاتكم ، وأقبلوا بقلوبكم على تعلم ما بعث الله به رسله ، من توحيد ربكم ، وارغبوا إليه واسألوه الثبات عليه ، وأن يصرف همكم إلى العلم النافع ،

والعمل الصالح ، وإياكم والخلود إلى الأرض ، والتمادي عن السنن والفرائض ، فقد صح عن النبي ﷺ ، أنه قال : «كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ».

واعلموا رحمكم الله: أنه قد ورد في الأثر «ما نزل بلاء الا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة » وقد منع الله تعالى القطر من السماء ، لما له فيه من الحكمة ، ولا شك أن هذا من آثار الذنوب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، وما دفع الله عنكم من العقوبات أعظم.

فتوبوا إلى ربكم ، كما قال تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّه المؤمنون لعلكم تفلحون) [ النور : ٣١] وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) الآية [ التحريم : ٨] وائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، وتناصحوا في دينكم ، وتحببوا إلى ربكم بالتوبة إليه ، والاقبال عليه ، والرغبة إليه بطاعته ، واجتناب معصيته ، لعل الله أن يدخلكم في رحمة منه وفضل ، ويهديكم إلى صراط مستقيم ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## وقال بعضهم ، رحمه الله :

#### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمْ فِي الزَّكِلِ مِ

الحمد لله الذي شهدت وحدانيته بديع مصنوعاته ، ونطقت بتسبيحه وتحميده جميع مخلوقاته ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، في ربوبيته وإلهيته ، وأسمائه وصفاته.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، المصطفى من جميع برياته ، الذي عرج به إليه ، حتى رفعه فوق سبع سماواته ، ففرض عليه خمسين صلاة ، ثم شفع إلى ربه في التخفيف عن أمته ، فصارت إلى خمس ، وذلك من بركاته ، اللهم صلي على محمد وعلى آله ، وأصحابه ، وأهل موالاته.

أما بعد: فإن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه: إنما خلق عباده ليعبدوه بتوحيده، ويشكروه بأداء فرائضه، التي افترض عليهم، ومن أفرضها: هذه الصلوات الخمس، التي عظم الله شأنها، في كتابه العزيز، وحض على المحافظة عليها، وأثنى على المحافظين عليها، والمقيمين لها الخاشعين فيها.

فقال تعالى: (قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلى قوله:

( والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) [ المؤمنون : ١ \_ ... ١ ].

وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: ٢٣٨] كما ذم في كتابه الذين يتغافلون عنها ويتكاسلون، فقال جل ذكره: (فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: ٤، ٥].

وقال بعد ذكر أنبيائه ، وسجودهم لربهم: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) [مريم: ٥٩] فمن حافظ عليها وأقام حدودها ، فهو من المؤمنين ، ومن ضيعها وتثاقل عنها ، كان من الغافلين ، وأدخل في مسمى المنافقين ، الذين (إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) ، قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) ، [النساء: ١٤٢].

ومن المحافظة عليها: المحافظة على أدائها، حيث ينادى لها في مساجد المسلمين، كما دل على وجوب الصلاة في الجماعة، نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل التحقيق، من العلماء العارفين، قال تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) [ البقرة: ٤٣].

وقال تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) [النساء: ١٠٢] فلم يعذر تبارك وتعالى في الاجتماع لها، حال قتال المشركين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم أمر رجلاً فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب ، إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم ».

وعن ابن أم مكتوم ، رضي الله عنه ، قال قلت يا رسول الله : أنا ضرير شاسع الدار ، ولى قايد لا يلائمني فهل تجد لي من رخصة ، أن أصلي في بيتي ؟ قال : « هل تسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : لا أجد لك رخصة ».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي على ، قال : «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر \_ قالوا : وما العذر ؟ قال خوف أو مرض \_ لم تقبل منه الصلاة التي صلى » ويروى مرفوعاً : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه ، أو مريض ، ولقد كان المريض يمشى به بين الرجلين حتى يأتي الصلاة ؛ وإن

رسول الله ﷺ: علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى : الصلاة في المسجد حيث يؤذن فيه ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم ، كما يصلى هذا المتخلف في بيته ، لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : رأى رسول الله علية ، تأخراً في أصحابه ، فقال لهم : «تقدموا وأتموا بي ، وليأتم بكم من بعدكم ، ولا ينزال أقوام يتأخرون ، حتى يؤخرهم الله عز وجل ».

وقال أبو هريرة: لأن تمتلي أذانا ابن آدم رصاصاً مذاباً ، خير له من أن يسمع النداء فلم يجبه ؛ وقال عطاء ابن أبي رباح: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والسفر ، إذا سمع النداء رخصة أن يدع الصلاة ؛ وقال ابن عباس: من سمع النداء ثم لم يجب ، لم يرد خيراً ولم يرد به.

وقد ورد أنه « إذا كان يوم القيامة : يحشر قوم وجوههم كالكواكب الدرارى ؛ فتقول لهم الملائكة : ما أعمالكم ؟ فيقولون : كنا إذا سمعنا النداء قمنا إلى الطهارة ، لا يشغلنا غيرها ؛ ثم يحشر طائفة وجوههم كالقمر ، فيقولون بعد السؤال : كنا نتوضأ قبل الوقت ؛ ثم يحشر طائفة أخرى

وجوههم كالشمس ، فيقولون : كنا نسمع الأذان في المسجد ؛ وكان بعض السلف يقول : منذ عشرين سنة ما أذن إلا وأنا بالمسجد ؛ وفي رواية : ما فاتتني تكبيرة الإحرام خمسين سنة .

فأين هذه الآثار، وأحوال السلف الصالح رضي الله عنهم، من أحوال السفهاء الغوغاء، الذين يشتغلون بسقى الحروث عن شهود الصلاة مع المسلمين في المساجد؟ والبطّالين الذين يتكاسلون عنها؟ فهم نخالة في المسلمين، سقط لا خير فيهم، يصلحون أموال غيرهم بتضييع دينهم.

وقال أيضاً: الإمام فيصل بن تركي، رحمه الله تعالى وعفا عنه:

#### لِسَــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلَا لَكِيلِــمِّ

من فيصل بن تركي ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ، وفقهم الله تعالى بالتمسك بالدين ، الذي بعث الله به جميع المرسلين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن أجمع الوصايا وأنفعها ، الوصية بتقوى الله تعالى ، قال تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [ النساء : ١٣١ ] وتقوى الله : أن يعمل العبد بطاعة الله ، على نور من الله ، يرجو ثواب الله ، وأن يترك معصية الله ، على نور من الله ، يخاف عقاب الله .

ومعظم التقوى والمصحح لأعمالها: توحيد الله

بالعبادة ، وهو دين الرسل الذي بعثوا به إلى العالمين ، وهو مبدأ دعوتهم لأممهم ، وهو معنى كلمة الإخلاص ، شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن مدلولها نفي الشرك في العبادة ، والبراءة منه ، وإخلاص العبادة لله وحده ، كما قال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص ) ، [ الزمر :  $\Upsilon$  ،

وقد بين الله سبحانه معنى هذه الكلمة ، في كثير من الآيات المحكمات ، قال تعالى : (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) [الزخرف : ٢٦] فهذا معنى « لا إله » وقوله : (إلا الذي فطرني) فهو معنى «إلا الله » ثم قال تعالى : (وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخف : ٢٨] وهى : لا إله إلا الله .

وقد عبر عنها بمعناها، من النفي والإثبات، قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [ البينة: ٥] فالآيات في بيان توحيد العبادة، أكثر من أن تحصر.

وهذا التوحيد هو الذي جحدته الأمم المكذبة للرسل، كما قال تعالى، عن قوم هود: (أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) [الأعراف: ٧٠].

وجحده مشركوا العرب ، ومن ضاهاهم من مشركي هذه الأمة ، قال تعالى : (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم

رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب)، [ إبراهيم: ٩].

وأما مشركوا العرب، فأخبر الله عنهم أنهم قالوا: (أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) [ص: ٥\_ ٧].

واحتج عليهم تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية ، فإنه من أقوى الحجج عليهم ، فيما جحدوه من توحيد الإلهية ، كما قال تعالى : (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ) إلى قوله : (فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) ، [سم الله الله قال أفلا تتقون) ، ونس : ٣١].

وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقبلها ، وقع منهم ما وقع من أولئك المشركين ، وهم يقرؤون القرآن ، فعموا وصموا عن هذا التوحيد وأدلته ، التي هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة.

فيا من يدعي معرفة هذا التوحيد ، اعرف هذه النعمة وقدرها ، فإنها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وقبلها ، وعمل بها ولزمها ؛ فقابلوها بالشكر ، ولا تكفروها بالاعراض عنها ، واحذروا أن يصدكم الشيطان عن ذلك .

واعلموا أنه: قد غلط في هذا طوائف، لهم علوم وزهد، وورع وعبادة، فما حصل لهم من العلم إلا القشور، وقلدوا أسلافاً (قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) [ المائدة: ۷۷].

فيا لها من مصيبة ما أعظمها: وخسارة ما أكبرها: فلا حول ولا قوة إلا بالله ، واحذروا النفوس الأمارة بالسوء ، وفتنة الدنيا والهوى ، فإن الأكثر قد افتتن بذلك ، وظنوا أنهم قد سلموا وما سلموا ، وتمنوا النجاة ، والتمني رأس مال المفلس ، نعوذ بالله من سخطه وعقابه.

وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه ، لها يوالي وعليها يعادي ، ولها يحب ويبغض ، ويقرب ويبعد ، قد اشتغل بها عما خلق لأجله ، يبتهج بها ويفرح.

وقد ذم الله تعالى ذلك ، كما قال تعالى عند ذكره قارون : (إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) [القصص : ٧٦ ، ٧٧] والصحيح : أنه الإيمان ، والعمل الصالح .

والإسلام والقرآن: هما النعمتان العظيمتان، والفرح بهما محمود، ومحبوب إلى الله، قد أوجبه على عباده المؤمنين، كما قال تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) [يونس: ٥٨] فسر الأول بالإسلام، والثاني بالقرآن.

وقال بعض الصحابة: فضل الله الإسلام؛ ورحمته: أن جعلكم من أهله؛ فلا غنى لكم عن تعلم هذا التوحيد وحقوقه، من فرائض الله وواجباته، وأن يكون ذلك أكبر همكم، ومحصل عملكم.

ومن أهم ذلك: المحافظة على الصلوات الخمس، حيث ينادى لها، كما كان عليه رسول الله على وأصحابه، والتابعون بعدهم، ولذلك عمرت المساجد، وشرع الأذان فيها، كما قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: ٢٣٨] فلا بد في المحافظة، من استكمال شروطها، وأركانها وواجباتها، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ، كما سبق في الآية ونحوها ، جعلها الله طهرة للأنفس والأموال ، وزيادة وبركة ، وحجاباً من النار ، فالتزموا ما شرعه الله وفرضه ، فإن فيه صلاح قلوبكم ودينكم وأخراكم ، نسأل الله التوفيق.

واعلموا: أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من فرائض الدين وأركانه؛ قال بعض السلف: أركان الإسلام عشرة: الشهادتان والصلاة والزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والجماعة، والسمع والطاعة، وهذه العشرة لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها.

والقرآن يرشد إلى ذلك جملة وتفصيلاً ، كما قال

تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران: ١١٠] وقال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، [آل عمران: ١٠٤].

فالله الله عباد الله في مراجعة دينكم ، الذي نلتم به ما نلتم من النعم ، وسلمتم به من النقم ، وقهرتم به من قهرتم ، فقوموا به حق القيام ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وعظموا أمره ونهيه ، واعملوا بما شرعه الله ، وتعطفوا على الفقراء والمساكين واليتامى ، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، كما قال تعالى : (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد : ٧].

(وتوبوا إلى الله جميعاً أَيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون) النور: ٣١] (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)، [الحشر: ١٩ ـ ٢١].

فاقرؤوا هذه النصيحة في جميع البلدان ، وانسخوها ، وأعيدوا قراءتها في كل شهرين ؛ واعلموا أنكم مستقبلين عاماً جديداً ، فتوبوا إلى الله ، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير أجمعين .

# 

من فيصل بن تركي ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ، وفقنا الله وإياهم للتمسك بالدين ، وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين.

أما بعد: الحمد لله رب العالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، غير مكفى ولا مكفور ، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ، ورجاؤك أرجا من أعمالنا ، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.

اللهم إنه روي لنا عن نبيك محمد على اللهم إنه روي لنا عن نبيك محمد على اللهم انك مله عنك ، أنك مله على الحق الحق ابن آدم : إنك ما دعوتني ورجوتني ، غفرت لك على ما كان منك ، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم استغفرتني غفرت لك ، ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ، لأتيتك بقرابها مغفرة ».

اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ، اللهم اهدنا سبل السلام ، وأخرجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا ، وأبصارنا ، وقواتنا ما أحييتنا.

عباد الله : ارغبوا إلى الله تعالى بالدعاء (وتوبوا إلى الله

جميعاً أَيَّهُ المؤمنون لعلكم تفلحون)، [النور: ٣١] واجتنبوا نهيه، ففي الحديث عنه ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم».

وقد أمركم الله تعالى في كتابه ، بالتعاون على البر والتقوى ، والأمر بالمعروف ، والدعوة إلى ما يحبه الله ويرضاه ؛ وقال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ آل عمران : ١٠٤].

وهذا أمر إيجاب لو تركه الناس أثموا وعوقبوا ؛ فكونوا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حذر عظيم ، فقد تقاعد الأكثر عن هذين الأمرين الواجبين ، الدعوة إلى دين الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فلا صلاح للخاصة والعامة في جميع القرى ، إلا بطائفة حق ، يدعون إلى الله ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وفي ذلك صلاحهم وفلاحهم ، في معاشهم ومعادهم ، وبتركه يكثر الظلم والفساد.

وأيضاً: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صفات المؤمنين، فبقوته يقوى الإيمان، وبضعفه يضعف الإيمان، قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) [التوبة: ٧١]. فذكر تعالى في هذه الآية أن

ذلك [العمل بسببه] أعطاهم ما يحبون، ودفع عنهم ما يكرهون.

وقال: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً، ولهديناهم صراطاً مستقيماً) [النساء: ٦٦ \_ ٦٨] فاستدفعوا عنكم عقوبة الغفلة بالإنابة إلى الله والتوبة النصوح.

وتصدقوا، فإن الصدقة تطفىء غضب الرب، وتقي ميتة السوء، قال الله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد: ٧] وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سبأ: ٣٩] وقال تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [ المزمل: ٢٠].

وأنتم رحمكم الله من أهل كل بلد: ارغبوا إلى ربكم بطاعته ، وتصدقوا ، فإن أموالكم عوار ، وإنما ينفع العبد منها ما قدمه لله ، رغبة فيما عنده ؛ فيا سعادة من هانت عليه الصدقة لله ، يرجو بذلك رحمة الله ؛ وباكروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ، وصلى الله على محمد.

## وقال أيضاً ، رحمه الله :

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيا لِمُ

من فيصل بن تركى ، إلى الإخوان : حمد بن حسن ، وإبراهيم بن سلطان ، وعبد الله بن حمد ، ومحمد بن سعد ، سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته.

وبعد: توكلوا على الله ، تصدقوا ، وحثوا الناس على الجزالة ، لأن المصلحة عائدة إليهم ، وتفرق على الفقراء والمساكين ، نرجو الله أن يغنينا وإياكم ، والسلام.

# وله أيضاً رحمه الله :

#### يسمِ اللَّهِ الزَّهُ إِن الزَّكِيكِمِ اللَّهِ الرَّكِيكِمِ اللَّهِ الرَّكِيكِمِ اللَّهِ الرَّكِيكِمِ

من فيصل بن تركي ، إلى من يراه من المسلمين ، سلمهم الله تعالى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فموجب الخط إبلاغكم السلام ، والسؤال عن حالكم ، لا زلتم بخير وعافية ، والذي أوصيكم به ، تقوى الله ، وخشيته في الغيب والشهادة ، والعمل بما يرضيه ، وتجنب معاصيه ، والمعاداة والموالاة فيه.

قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [ المائدة: ٢] وأهم الأمور: تعلم دين الإسلام بأدلته، من

الكتاب والسنة ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر فرائض الدين وواجباته.

وقوام ذلك: بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فلا بد في كل ناحية طائفة متصدية لهذا الأمر ، كما قال تعالى: (ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤].

وأنا ملزم كل من يخاف الله ، ويرغب في الفلاح: أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، وأن يكون عليماً فيما يأمر به ، عليماً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى ، وألزم فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما ينهى ، وألزم كل أمير يكون عوناً لهم ، وهم خاصته في الحقيقة ، عوناً له على ما حمله الله تعالى من الأمانة.

ويكون لديكم معلوماً: أني واضع الجوائز عن المسلمين من أهل نجد ، الحادر منهم والظاهر ، إذا كانوا معروفين بأداء الزكاة من أموالهم الظاهرة والباطنة ، وهي راجعة إليهم على الوجه المشروع ، إن شاء الله.

والمطلوب منكم الاستقامة: على هذا الدين ، والاجتماع عليه ، وقد رأيتم ما في الجماعة من المصالح العامة والخاصة ، وما في التفريق من الشر في أمر الدين والدنيا ، أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول ، والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ، والسلام.

#### وله أيضاً ، عفا الله عنه :

#### لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيا مِ

من فيصل بن تركي ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب ، من جماعة المسلمين ، سلمهم الله تعالى من عقوبات الدنيا والآخرة ، وألبسهم ملابس الإيمان الفاخرة ، وأيدهم وعافاهم ، ووفقهم وهداهم إلى صراطه المستقيم ، ورزقهم الفقه في دينه القويم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى ، في الغيب والشهادة ، والسر والعلانية ، فإنها وصية الله للأولين والآخرين ، قال تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: ١٣١] قال طلق بن حبيب رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله .

ووصى عباده المؤمنين أن يتقوه ، فقال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ) [ الحديد : ٢٨].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ١٠٢] قال أهل العلم، في معنى الآية: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى،

ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، وهذا جماع الدين ؛ وعن ابن عباس في هذه الآية (حق تقاته) أن يجاهد في سبيله حق جهاده ، ولا يأخذه في الله لومة لائم ، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.

وقوله: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم، لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه: أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذاً بالله الكريم من خلاف ذلك.

ثم قال: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران: ١٠٣] قال أهل العلم: حبل الله القرآن، كما في حديث علي مرفوعاً، في صفة القرآن: «هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم».

وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله على : « إن هذا القرآن هو النور المبين ، وهو الشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ».

وقال بعض السلف: هو إخلاص التوحيد لله تعالى ، قال أبو العالية يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده ؛ قلت: وذلك لأن الإخلاص أعظم ما أمر الله به في كتابه، ومعنى الاعتصام التمسك بتوحيد الله، والعمل بكتابه.

وقد حث الله عباده المؤمنين في هذه الآية ، على

الاجتماع على ذلك ، فقال : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) فأمر بالاجتماع على ذلك ، ونهى عن التفرق ؛ لما في الاجتماع من صلاح الدين والدنيا ، وبالاجتماع على الإسلام ، تحصل الالفة والعافية ، والأمن والراحة ، فإذا كان ذلك على طاعته ، والعمل بكتابه ، تمت النعمة.

ومن أعظم أسباب حصول ذلك: ما ذكره المفسرون في معنى قول الله تعالى ، آمراً نبيه على الله على الله تعالى ، آمراً نبيه على الله على الله على من لدنك مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا) [ الإسراء: ٨٠] قال قتادة: إن نبي الله على علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان ، فسأل الله سلطاناً نصيراً لكتاب الله ، ولحدود الله ، ولفرائض الله ، ولإقامة دين الله .

فإن السلطان رحمة من الله ، جعله بين أظهر عباده ، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض ، فأكل شديدهم ضعيفهم ؛ واختار بعض هذا القول ، في معنى هذه الآية ، ورجحه ؛ قال لأنه لا بد مع الحق ، من قهر لمن عاداه وناوأه.

واستشهد على هذا المعنى بقول الله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) [الحديد: ٢٥].

ثم ذكر عباده المؤمنين ، ما أنعم به عليهم من جلائل النعم ، فقال : (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) [النساء : ١٠٣] فيا لها نعماً ما أجلها وأعظمها ، لمن عقلها وعرفها حق معرفتها.

وكانت حالكم قبل دعوة الإسلام والجهاد ، والاجتماع على ذلك ، تشبه ما قال قتادة رحمه الله : كان هذا الحي من العرب ، أذل الناس ذلاً ، وأشقاه عيشاً ، وأبينه ضلالة ، وأعراه جلوداً ، وأجوعه بطوناً ، مكفوفون على رأس حجر ، بين الأسد من فارس والروم ، لا والله ما في بلادهم يومئذ ، من شيء يحسدون عليه ، من عاش منهم عاش شقياً ، ومن مات ردى في النار ، يؤكلون ولا يأكلون .

والله ما نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض ، كانوا منها أصغر حظاً ، وأدق فيها شأناً منهم ، حتى جاء الله عز وجل بالإسلام ، فورثكم به الكتاب ، وأحل لكم به دار الجهاد ، ووسع لكم به من الرزق ، وجعلكم فيه ملوكاً على رقاب الناس ، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا نعمة الله ، فإن ربكم منعم يحب الشاكرين ، وإن أهل الشكر في مزيد الله تعالى ربنا وتبارك ، انتهى كلامه رحمه الله .

وأنتم اليوم: تتقلبون في نعم الإسلام الباطنة والظاهرة، وقد عافاكم الله تعالى مما ابتلى به كثيراً من الأمم، في دينهم

ودنياهم ، فاشكروا الله تعالى على أصل هذه النعم ، والجامع لها ، وهو دين الإسلام ، وارغبوا فيه وحافظوا على فرائضه ، وتجنبوا حدوده ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : ٢ ].

وقوموا بما أمركم الله به ، في هذه الآية ، من قوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران : ١٠٤] وقال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) [آل عمران : ١١٠].

وذلك من أعظم أعمال الشكر ، وأعمها نفعاً ، فيه يظهر الدين ، وتصلح أحوال الناس ، ويعود نفعه عليهم في معاشهم ومعادهم ، وهو من النصيحة لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

فليكن ذلك همكم، وارغبوا في ذلك كما رغب فيه سلفكم، الذين بهم قام الدين، وبذلك حصل لهم العز والتمكين، فإنهم ساروا بسيرة أصحاب رسول الله على الهدى المستقيم، والدين القويم.

فانهضوا إلى هذه المهمات العظيمة ، واحذروا مما حذركم الله عنه ، من الإعراض عن كتاب الله ، الذي بتدبره والعمل به ، سعادتكم في الدنيا والآخرة ، وسلامتكم من النار ، ومن المعاصي ، ومن غضب الجبار ، لعل الله تعالى

برحمته أن يفعل ذلك بكم ، ويسكنكم دار القرار.

وأنا ملزم أئمة المساجد ، من أهل نجد ، والاحساء وغيرهم ، بسؤال الخاصة والعامة ، عن أصل الدين : كثلاثة الأصول ، والقواعد الأربع ، فإن فيها البيان ، وأصل الإسلام والإيمان .

وأوصيكم بالصدقة على فقرائكم ، من أهل كل بلد ، كما قال تعالى : (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله) [ المزمل : ٢٠] ويحصل الخلف والبركة فيما في أيديكم ، كما قال تعالى : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سبأ : ٣٩] وبها يدفع الله البلاء ، كما جاء في الحديث : «إنها تنفع مما نزل ومما لم ينزل ».

وقد أمر النبي علي أصحابه بالصدقة ، وتلا قول الله تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) ، [النساء: ١].

وفي هذه الآيات: من المناسبة في الصدقة: أن أصل الغني والفقير واحد، فلا يمنع الغني أخاه الفقير مما أعطاه الله، شكراً لله على أن جعله غنياً، وجعل من هو مثله محتاجاً إليه، وفيها الحث على صلة الأرحام، فتدبروا كتاب الله، وقفوا عند عجائبه ومقاصده، وحركوا به القلوب، والسلام.

وقال الإمام: عبد الله بن فيصل ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن ، وابنه الشيخ عبد اللطيف ، رحمهم الله تعالى:

#### لِسَدُ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّا لَرَكُمُ الزَّكِيدَ مِ

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ؛ وصلى الله على سيد المرسلين ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

من عبد الله بن فيصل ، وعبد الرحمن بن حسن ، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى من يصل إليه من علماء المسلمين ، وأمرائهم ، وعامتهم ، جعلنا الله وإياهم ممن عرف النعمة وشكرها ، وصرفها في طاعة من أنعم بها ويسرها ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد: فالذي أوجب هذا الكتاب، ذكر ما أنعم الله به عليكم من نعمة الإسلام، الذي عرفكم به، وهداكم إليه، وتسمون به، فلا يعنى باسم المسلمين إلا أنتم؛ وما أعطاكم الله في هذا الدين من النعم أكثر من أن تحصى، لكن منها نعم كل واحدة منها حصولها نعمة عظيمة، لأن المعارض لها قوي جداً.

أولها: كون الدعوة إلى دين الإسلام، ما قام في بيانها والدعوة إليها إلا رجل واحد، فلما شرح الله صدره واستنار قلبه بنور الكتاب والسنة، تدبر الآيات، وطالع كتب

التفسير ، وأقوال السلف في المعنى ، والأحاديث الصحيحة.

سافر إلى البصرة ثم إلى الاحساء والحرمين ، لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام ، فلم يجد أحداً ؛ كلهم قد استحسن العوائد ، وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة ، إلى منتصف القرن الثاني عشر.

ولا يعرف أن أحداً دعا فيها إلى توحيد العبادة ، أو أنكر الشرك المنافي له ؛ بل قد ظنوا جواز ذلك ، أو استحبابه ، وذلك قد عمت به البلوى من عبادة الطواغيت ، والقبور والحجن ، والأشجار والأحجار ، في جميع القرى والأمصار ، والبوادي وغيرهم ، فما زالوا كذلك إلى القرن الثاني عشر .

فرحم الله كثيراً من هذه الأمة ، بظهور شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله ، وكان قد عزم وهو بمكة ، أن يصل الشام مع الحاج ، فعاقه عنهم عائق ، فقدم المدينة فأقام بها ، ثم إن العليم الحكيم رده إلى نجد ، رحمة لمن أراد أن يرحمه ، بمن يؤيه وينصره .

وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حريملاء ، فبادأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفى الشرك ، والبراءة منه ومن أهله ، وبين لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ، وكلام السلف والعلماء ، رحمهم الله ، فقبل منه من قبل وهم الأقلون.

وأما الملأ والكبراء الظلمة الفسقة ، فكرهوا دعوته ، فخافهم على نفسه ، وأتى العيينة وأظهر الدعوة بها ، وقبل منه

كثير منهم ، حتى رئيسهم عثمان بن حمد بن معمر ، ثم إن أهل الأحساء \_ وهم خاصة العلماء \_ أنكروا دعوته ، وكتبوا شبهات تنبىء عن جهلهم وضلالهم ، وأغروا به شيخ بني خالد ، وكتبوا لابن معمّر أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده ، فما تحمل مخالفته فنفاه من بلده إلى الدرعية .

فتلقاه محمد بن سعود ، رحمه الله ، بالقبول ، وبايعه على أن يمنعه مما يمنع منه أهله وولده ، وهذه أيضاً نعمة عظيمة ، كون الله أتاح له من ينصره ويؤويه ، والذي أقوى من ابن سعود وأكثر لم يحصل منه ذلك ، وصبر محمد على عداوة الأدنى والأقصى ، أهل نجد ، والملوك من كل جهة.

وبادأهم دهام ابن دواس بالحرب، فهجم على الدرعية على غرة من أهلها، وقتل أولاد محمد، فيصل وسعود، فما زاد محمد إلا قوة وصلابة في دينه، رحمه الله، على ضعف منه وقلة في العدد والعدة، وكثرة من عددهم، وذلك من نعمة الله وآياته علينا وعليكم؛ فرحم الله هذا الشيخ، الذي أقامه الله مقام رسله وأنبيائه، في الدعوة إلى دينه، ورحم الله من آواه ونصره، فلله الحمد على ذلك.

وفيما جرى من ابن سعود ، شبه بما جرى من الأنصار في بيعة العقبة ؛ ثم إن أهل نجد وبني خالد وأهل العراق والأشراف ، والبوادي والقرى ، تجردوا لعداوة هذا الشيخ ، ومن آواه ونصره ، وأقبلوا على حربهم بحدهم وحديدهم ، وكثرة جنودهم وكيدهم .

فأبطل الله كيد كل من عاداهم ، وكل من رام من هؤلاء الملوك أن يطفىء هذا النور، أطفأ الله ناره وجعلها رماداً، وجعل كثيراً من أموالهم فيئا للمسلمين، وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة.

ثم إن الله بفضله وإحسانه: أظهر هذا الدين في نجد، وأذل من عاداه ، فعمت النعمة أهل نجد ، ومن والاهم شرقاً وغرباً ، وحفظ الله عليكم نعمة الإسلام ، التي رضيها سبحانه لعباده ديناً ، فلم يقدر أحد أن يغيرها بقوته وقدرته.

فاشكروا ربكم سبحانه ، الذي حفظ عليكم دينكم ، ورد لكم الكرة على من خرج عنه ، وذلك بالاقبال على التوحيد ، تعلماً وتعليماً ، والأمر بما يحبه الله من طاعته ، والنهي عما نهى الله عنه من المعاصي.

وفي كلام بعض العلماء: ما يبين حال كثير من هذه الأمة ، قبل هذه الدعوة ، من الشرك العظيم ؛ فمن ذلك قول عالم صنعاء ، الأمير : محمد بن إسماعيل ، رحمه الله ، عن شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله وعفا عنه:

ويعمر أركبان الشريعية هيادميا أعادوابهامعنى سواع ومثله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها وكم عقروا في سوحها من عقيرة

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد يغوث وودبئس ذلك من ود كما يهتف المضطر بالصمد الفرد أهلت لغير الله جهراً على عمد

وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد

ثم إن الله لما جمعكم على إمام ترضونه ، وقد حصل لكم من الأمن والراحة والعافية ، وكف أيدي الظلمة عنكم ما لا يخفى ، ثم لما تبين من خلع الطاعة ، وفارق الجماعة ، وسعى في الخروج إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه ، من الفتنة في الدين ، وشق عصا المسلمين ، أوقع الله به وبمن جمع بأسه ، وقتل أشرار من معه ، وأظهر الله جماعة المسلمين وإمامهم ، على كل من أفسد ، من قتل في هذه الفتنة ، أو نهب ، وصاروا أذلة ، وحفظ الله عليكم الجماعة .

فالواجب علينا وعليكم: التواصي بهذه النعمة العظيمة ، والتنافس في هذا الدين ، الذي منّ الله به عليكم ، وهو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ، وأكمله ورضيه لعباده ، كما قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) ، [المائدة: ٣] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) الحشر: ١٨ \_ ٢٠] فاحذروا نسيان ربكم بالإعراض عما افترضه عليكم ، وأقبلوا على توحيده وطاعته ، واطلبوا بذلك الجنة والنجاة من النار.

والحق في ذلك : على العلماء والأمراء أعظم ، لأن

العامة يتبعونهم ويتقربون إليهم بما يحبونه ، ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره ، فكونوا أئمة في هذا الدين الذي هو معنى لا إله إلا الله ، وقد بين الله معناها في آيات كثيرة من كتابه ، فإنها دلت على نفي الشرك ، والبراءة منه وممن فعله ، وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، وذلك في آي كثير .

فمن ذلك قوله تعالى: (وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين) [يونس: ١٠٥] فقوله: (وأن أقم وجهك للدين) فيه الإخلاص، و(حنيفاً) فيه ترك الشرك.

وقوله: (ولا تكونن من المشركين) فيه البراءة منهم ومن دينهم، قال الله تعالى: (فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الخالص) [الزمر: ٢، ٣] والآيات في معنى لا إله إلا الله، أكثر من أن تحصر، كقوله: (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) [يوسف: ٤٠].

والمراد فتح الباب لكم في معنى التوحيد ، الذي فيه الفلاح والنجاة ، وصلاح الدنيا والآخرة ، فلا تنسوا ربكم ، بالإعراض عن الهدى ، فينسيكم أنفسكم ، ومن عقوبة الإعراض : عمى البصيرة في الدنيا والآخرة.

ولا باق معكم من دنياكم إلا دينكم ، لمن منّ الله عليه بحفظه ، والإقبال عليه والعمل به ، وأنتم تفهمون أن الدنيا ما للإنسان منها إلا ما كان لله ، وغير ذلك زائل.

هذا ما نوصيكم به ، وندلكم عليه: عامة العلماء والأمراء خاصة ؛ فيجب على العلماء والأمراء: أن يكونوا صدراً في هذا الدين ، بالرغبة فيه والترغيب ، وأن يكونوا سنداً لمن أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، ويتفقدون أهل بلدهم ، في صلاتهم ، وتعليمهم دينهم ، وكفهم عن السفاهة ، وما يحرم عليهم ، لأن الله تعالى سائلهم عنه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليماً.

وقال عبد الله بن فيصل ، رحمه الله:

#### بسمِ اللَّهِ الزَّهُ إِلْ الزَّكِيدِ مِ

من عبد الله بن فيصل ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، أصلح الله لنا ولهم الحال والدين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: لا يخفاكم أن أهم أمركم ، وما كلفنا به من معرفة دين الإسلام ، وقبوله ، والمسارعة إلى العمل به ، وهو الأصل الذي لا ينتفع بالأعمال إلا معه ، ولا تصح ولا تنعقد العبادة إلا به ، لأنه شرطه في صحة جميع العبادات.

وقد مدح الله من عباده الذين إذا مكنهم في الأرض ، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور ؛ وذم تعالى في كتابه من فرط في هذا وأضاعه ، قال تعالى بعد أن ذكر خواص أوليائه وأكابر

رسله: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)، [مريم: ٥٩].

وقد عرفتم ما حصل من التفريط والاضاعة في أصل الإسلام، حتى تلاعب الشيطان في كثير من الناس، وأخرجهم عنه بأمور وأحداث، تنافي حقيقته، وتناقض مقصوده.

من ذلك: ترك التمسك بما كان عليه صدر هذه الأمة وأئمتها، من إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال، التي وصف الرب بها نفسه، ووصفه بها نبيه، وتعرف بهما إلى عباده، والرغبة عن هذا إلى ما أحدثه المتكلمون، ومن أخذ عنهم، من نفي حقائق الصفات، وسلب ما دلت عليه، كمن ينكر حقيقة استواء الله على عرشه، وعلوه بذاته على جميع مخلوقاته، كما أنكره جهم ومن تبعه.

وكذلك: إنكار تكليمه تعالى لنبيه موسى عليه السلام، وأنه تكلم بالقرآن العظيم، وسمعه من الروح الأمين، وزعم أن القرآن الذي نزل به جبرائيل، على محمد علي مخلوق، أو أنه عبارة عما في نفس الباري، وأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه.

فإن هذه الأقوال تخرج بصاحبها إلى أودية الهلاك والضلال ، وتحول بينه وبين الإسلام ، كما قرره أكابر الأئمة من الأعلام ، والواجب في هذا : أن يوصف الله بما وصف به

نفسه ، ووصفه به رسوله على الله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، على هذا درج أئمة الإسلام ، وأهل السنة والجماعة.

ونبرأ إلى الله تعالى من الخروج عن سبيلهم، والرغبة عن هديهم ومنهاجهم؛ فمنها: الغلو في الأولياء والصالحين، ومجاوزة ما شرع في حقهم، إلى رتبة وغاية لا تليق بالعباد، ولا يستحقها إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض، وذلك كدعاء الصالحين، من الموتى والغائبين، والاستغاثة بهم في الحاجات والملمات والشدائد، ونحو ذلك من المطالب الدينية والدنيوية، العاجلة والآجلة.

وأصل الشرك، وسبب حدوثه، هو: دعاء الأموات والغائبين، وطلب الحوائج منهم؛ وقد ابتلى بهذا كثير ممن يدعي الإسلام، وصرفوا للأموات خالص العبادة ولبها، ودعوهم رغباً ورهباً، وحجوا لقبورهم، وقربوا لها القرابين، وعظموها غاية التعظيم، بالنذر وعقد اليمين، وطافوا بقبورهم، كما يطوف المسلم ببيت الله رب العالمين.

وحصل من الخضوع والخشوع ، والانكسار ، ما لا يحصل مثله في المساجد ، وعند القيام بين أيدي العزيز الغفار ، فانسلخوا بذلك من الإسلام والدين ، ولم يبق معهم شيء من حقيقة أمر المسلمين ، سوى مجرد القول والتلفظ بالشهادة ، والله يعلم أن الأكثر كاذب فيما قال ، وإن أكده وأعاده.

وبعض من يعتقد في القبور، وصل غاية من الكفر والضلال، ما وصل إليها جمهور المشركين الأولين والجهال، فاعتقدوا التدبير، والتعريف للموتى والصالحين، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا مشهور عنهم، لا يتحاشون من إبدائه وإظهاره، لأن الشيطان أظهره في قالب الكرامة للأولياء والصالحين، وأوهمهم أنهم بذلك يصيرون لهم من المحبين والتابعين.

وقد كثر هذا وابتلى به طائفة من الشيعة والرافضة ، الذين غلوا في أهل البيت ، وتجاوزوا الحد في ذلك ، حتى عبدوهم مع الله ، ودعوهم لحوائجهم ونوائبهم ، وتوكلوا عليهم ، وسجدوا على ما ينقل من تربة بعضهم ، وجعلوهم أرباباً تعبد ، وآلهة تقصد ، وهذا غاية الكفر الموجب لسخط الله وغضبه والخلود في نار جهنم ، في أمم قد خلت من قبل ، فنعوذ بالله من ذلك ، ومن الركون إلى أهل تلك الضلالات والمهالك.

وأضافوا إلى ذلك: مكفرات كثيرة، منها: مسبة أصحاب رسول الله على ومسبة أم المؤمنين، التي نزلت براءتها وتزكيتها في كتاب الله، من فوق سماواته، وقد قال تعالى، في الثناء على أصحاب رسوله: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) [التوبة: ١٠٠٠] وقال تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين)

إلى قوله: (وأثابهم فتحاً قريباً) [الفتح: ١٨].

وأبو بكر وعمر ، أولى الناس بذلك ، ورؤساؤهم في كل خير ، وعثمان بايع له رسول الله على ، فضرب بيده اليمنى على الأخرى ، وقال : «هذه عن عثمان » لأنه كان غائباً في بعض شأن رسول الله على الله الله على الله ع

وهذه تزكية لعثمان ، وشهادة له بحقائق الدين والإيمان ، والله يقبل شهادة نبيه وتزكيته ، ويقبلها أولوا العلم من خلقه ، وإنما يجحدها ويردها ، أعداء الله ورسوله ، وأعداء أوليائه المتقين.

وقال تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) الآية [الفتح: ٢٩] وقال تعالى في خصوص الصديق (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا)، [التوبة: ٤٠].

وفي السنة: من مناقب الصحابة ، ومآثرهم وتزكيتهم ، ما لا يحصى إلا بكلفة ؛ من ذلك قوله على : « لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وقال على : « إن الله اختارني ، واختار أصحابي ، فجعل لي منهم أظهاراً وأنصاراً » وقال على : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ».

وقال رجل لابن عباس: أوصني ؛ فقال: أوصيك بتقوى الله ، وإياك وذكر أصحاب محمد عليه ، فإنك لا تدري ما سبق لهم.

وعن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد ، فبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فاختارهم لصحبة نبيه ، ونصرته ، على العباد ، فاختارهم لصحبة نبيه ، ونصرته ، على العباد ، فاختارهم لصحبة نبيه ،

وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي ، ونتبع ولا نبتدع ، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ؛ وقال رضي الله عنه: إنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال ، أمور تكون من كبرائكم ، فأيما امرأة أو رجل أدرك ذلك الزمان ، فالسمت الأول ، فإنا اليوم على السنة.

وقال الأوزاعي إمام أهل الشام: اصبر نفسك على السنة ، واسلك سبيل سلفك الصالح ، فإنه يسعك ما وسعهم ، وهم أصحاب رسول الله عليه ، اختارهم الله له ،

وبعثه فيهم ، وقال تعالى : (محمد رسول الله) الآية ، [الفتح: ٢٩].

فمن أهم الواجبات الدينية ، والعقائد السلفية ، موالاة جميع أصحاب رسول الله ﷺ ، ومحبتهم ، والكف عما شجر بينهم.

والواجب: على من نصح نفسه، وآمن بلقاء الله، وبالجنة والنار، أن يعرف دين الإسلام، وحقيقته، ويجتهد أشد الاجتهاد، في الخلاص من هذه الموبقات، والمكفرات العظام، التي لا يبقى معها من الإيمان والدين ما يوجب النجاة، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

ومن أهم الأمور، وآكد الأركان الإسلامية، إقامة الصلوات الخمس، في أوقاتها بشروطها، وواجباتها، وإلزام الناس بذلك، وتشديد الإنكار على من أضاعها أو تركها.

وأكثر السلف يرون كفر تارك الصلاة ، بمجرد الترك ، وكذلك سائر المباني الإسلامية ، والأصول الإيمانية ، التي لا يقوم الدين إلا بها ، فعلى الناس كافة الأمر بها ، والتعاون عليها ، والنهي عن تركها ، والتغليظ على تاركها.

وعلى الأمراء والنواب في البلدان والقرى ، تأديب التاركين ، وتعزيرهم على الترك والتكاسل ، وإلزام الناس بدين الله ، ومن ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ،

من الأمراء وغيرهم ، فقد ظلم نفسه ، وأضاع نصيبه ، وفرط في حق الله ، وتعرض لسخطه.

ومن الواجبات الدينية: النهي عن قربان الفواحش، ومن عرف من السفهاء، وأولاد التجار المترفين، بالفسوق والفجور، وتعدى الحدود الشرعية، إلى خلعات الفجار، ومعاشرة الأشرار، فقد ألزمنا الأمير والنواب تعزيرهم بما يردعهم، وإلزامهم بما يصلحهم، وما يحتاج رفعه إلى ولي الأمر، فعليهم أن يرفعوه وينبهوا عليه.

ومن الواجبات الدينية: النهي عن بخس المكاييل والموازين، وتفقد أهل الأسواق في ذلك، ومن ظهر منه هذا الذنب العظيم، فلا يمكن من البيع في السوق والجلوس فيه، بل يعزر تعزيراً بليغاً.

ومن الواجبات الدينية: نهى النساء عن مخالطة الرجال الأجانب، ومعاشرتهم في الأسواق والعيون وغير ذلك من المجامع التي يجتمعون فيها، فإن هذا وسيلة إلى وقوع الفاحشة، وظهورها.

وكذلك من الواجبات الشرعية: النهي عن الربا في المعاملات، والمبايعات، وتأديب من فعله، وتنكيله، وطرده عن وطنه، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) إلى قوله: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة: ٢٧٨ ، ٢٧٩ ].

وكل ما ذكر داخل ، في قوله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) إلى قوله : (لعلكم تذكرون) [النحل : ٩٠] وصلى الله على محمد عبده ورسوله ، وصحبه الطيبين الطاهرين.

وقال الشيخ عبد اللطيف ، صبّ الله عليه من شآبيب برّه ووالى:

## بسمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى من يصل إليه من المسلمين ، وفقهم الله للبر والتقوى ، وسلك بهم سبل الرشاد والهدى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد سبق إليكم من النصائح ، والتذكير بآيات الله ، والحث على لزوم جماعة المسلمين ، ما فيه كفاية وهداية ، لمن أحيا الله قلبه ، وأراد هدايته ، وقد ثبت عنه عنه عليه أنه قال: «الدين النصيحة ، قالها ثلاثاً ، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

فجعل الدين محصوراً في النصيحة ، لأنها تتضمن أصوله وفروعه ، وقواعده المهمة ، فيدخل فيها الإيمان بالله ومحبته ، وخشيته والخضوع له وتعظيمه ، وتعظيم أمره ونهيه ، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله ، وعظمته ، من تعطيل وإلحاد وشرك وتكذيب ، لأن النصيحة لله خلوص الباطن والسر من الغش

والريب ، والحقد والتكذيب ، وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه.

وكذلك النصيحة لكتابه ، تتضمن العمل بمحكه ، والإيمان بمتشابهه ، وتحليل حلاله وتحريم حرامه ، والاعتبار بأمثاله ، والوقوف عند عجائبه ، ورد مسائل النزاع إليه ، وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه.

والنصح لرسوله ، يقتضي الإيمان به وتصديقه ومحبته ، وتوقيره وتعزيره ، ومتابعته ، والانقياد لحكمه ، والتسليم لأمره ، وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه ، من هوى أو بدعة أو قول.

والنصح لأئمة المسلمين: أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله، وترك مشاقتهم ومنازعتهم.

والنصح لعامة المسلمين ، هو تعليمهم وإرشادهم ، لما فيه صلاحهم وفلاحهم ، والرفق بهم ، وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم ، وذهاب دينهم ودنياهم ، من معصية الله ورسوله ، ومخالفة أمره ومشابهة الجاهلين فيما كانوا عليه ، من التفرق والاختلاف ، وترك الحقوق الإسلامية .

وفي الحديث: «ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص الدين لله ، ومناصحة أئمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » فأفاد أن هذه

الثلاث لا يدعها المسلم، إلا لغل في قلبه ؛ بل المسلم الصادق في إسلامه ، لا يكون إلا مخلصاً دينه لله ، مناصحاً لإمامه ، ملازماً لجماعة المسلمين.

وقد دل القرآن على هذا في غير موضع ، كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) [آل عمران : كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) [آل عمران :

فابتدأ الآية بالأمر بأن يتقى حق التقاة ، وأمر بالتزام الإسلام ، والعض عليه بالنواجذ حتى الممات ، لأن قوله : (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) تحضيض وحث على التزامه في جميع أوقات العمر والساعات ، ومن عاش على شيء مات عليه.

وقد أمر بالاعتصام بحبله ، وهو دينه وكتابه ، أمراً عاماً لجميع المكلفين ، وسائر المخاطبين ، لأن التقوى والتزام الإسلام يتوقف على ذلك ، ولا يحصل المقصود منه إلا بالاعتصام بحبل الله ، وترك التفرق والاختلاف ، لما فيها من فساد الدين ، وهدم أصوله وقواعده .

ثم ذكّرهم بنعمته عليهم ، بتأليف قلوبهم ، واجتماعها بعد العداوة والبغضاء ، فإن التفرق والاختلاف عذاب وهلاك ،

وشقوة في العاجل والآجل، والجماعة والائتلاف، رحمة وسعادة ونعيم، في العاجل والآجل.

وأخبرهم: أنهم كانوا على شفا حفرة من النار، بما كانوا عليه من الضلالة والجاهلية، فامتن عليهم وأنقذهم، واجتباهم وهداهم وجمع قلوبهم وشملهم بعد الفرقة والشتات، وأعزهم وأغناهم بعد الفقر والحاجات، فيا لها من نعم ما أجلها، ومواهب ما أعظمها، وأبراها لمن عقلها وشكرها.

ولذلك ختم الآية بقوله: (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) فيه بيان الحكمة المقتضية لبيان الآيات، والتذكير بالنعم، وأن المراد بها حصول الاهتداء، وترك أسباب الشقاء والردى.

وقد عرفتم: ما كنتم عليه قبل هذه الدعوة الإسلامية ، التي امتن الله بها على يد شيخنا رحمه الله تعالى ، كنتم على جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، وبدعة صماء ، لا شعور لكم بدينه الذي ارتضاه لنفسه ، ولا دراية لكم بما يجب له من صفات كماله ، وجلال قدسه ، ولا معرفة لديكم بما شرعه من أمره ونهيه.

كنتم على غاية من التفرق والاختلاف ، فبصركم الله بهذه الدعوة المباركة من العمى ، وسلك بكم سبيل السعادة والهدى ، وعلمكم من دينه وشرعه ما اصطفاكم به ، واختاركم على من ضل وغوى ، وجمعكم بعد الفرقة ، وألف

بين قلوبكم بعد العداوة والمشاقة ، وأعزكم على من عاداكم بعد المسكنة والذلة.

فاشكروه على هذه النعم العظيمة ، بالتزام طاعته ، والمسارعة إلى مرضاته ومغفرته ، ولا تكونوا كالذين (بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار) [ إبراهيم : ٢٨] واشتروا الضلالة بالهدى ، واستبدلوا السعادة بالشقاء ، وتركوا البصيرة واختاروا العمى .

وقد عرفتم: أن الله افترض عليكم الجهاد في سبيله ، وابتلاكم بأعداء دينه ، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، ولو شاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض.

وما أجرى الله وابتلى به من الزعازع والمحن ، من أكبر أسبابه ، وأعظم موجباته مخالفة الأمر الشرعي ، وترك طاعة الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، ولهذا يسلط العدو ، وتنزع المهابة من صدور أعدائكم ، وتضربون بوطر الذلة والمهانة ، كما جاءت به الآثار ، وصحت به الأخبار ، وشهد له النظر والاعتبار .

كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

المؤمنين ، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) إلى قوله : ( ظاهرين ) [ الصف : ١٠ \_ ١٤ ].

وفي الحديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » وصح عنه على أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة ، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ».

فاتقوا الله عباد الله (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) [ البقرة : ٢٨١ ] جعلنا الله وإياكم ممن يقبل المواعظ والنصائح ، ويدرأ أسباب المقت والفضائح ، والسلام.

# وله أيضاً ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه<sup>(١)</sup>.

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُفِي الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الإخوان من أهل الحوطة ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: اعلموا أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، بالهدى ودين الحق ، فالهدى هو العلم النافع ، ودين الحق هو العمل الصالح ، ولا يكفي أحدهما عن الآخر ، في النجاة والسلامة ، من الوعيد الدنيوي والأخروى.

وقد منّ الله عليكم بدين الإسلام ، واختصكم به دون كثير من الأنام ، لما أتاح الله لكم شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله تعالى ، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل ، من معرفة الله وخشيته ، وعبادته وحده لا شريك له ، والقيام بالأركان الإسلامية ، والأصول الإيمانية.

فأعزالله بذلك: من قبله ونصره، ورفع قدرهم وشأنهم، وجعلهم ملوكاً، تهابهم الأمم، وينقاد لأمرهم جمهور العرب، باديتهم وحاضرتهم، ولم يزالوا كذلك قاهرين ظاهرين، حتى حدث ما حدث، ووقع ما وقع من الاعراض، والقسوة، والتمادي على معاصى الله.

فسلط الله عليهم العدو، وافترقت الكلمة، وانخرم

<sup>(</sup>١) وله نصيحة أخرى تقدمت في الجزء الأول لمناسبتها هناك.

النظام، وعثا الفجرة اللئام، في دماء أهل الإسلام وأموالهم، وكثر الخوض، ونسى العلم، والتبس أمر التوحيد والإيمان، على كثير من الخلق، وصارت فتنة عمياء صماء، لا يبصر صاحبها ولا يسمع، وما زال غمامها لم ينقشع، وليلها يحلو لك ولا يدبر، وأبناؤها بساحتكم تحاول اطفاء نور الله.

فسارعوا وبادروا: إلى التوبة ، والاقلاع والندم والاستغفار ، وتعاونوا على البر والتقوى ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، قال تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ) [الأعراف : ١٧٠].

فراجعوا دينكم قبل أن يحل من أمر الله ما لا تدفعون ، وينزل من بأسه ما لا تردون (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ آل عمران : ١٠٤].

ويجب على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يعينهم بحسب طاقته، بيده أو بلسانه، وهذا من أسباب بقاء التوحيد فيكم والإسلام، وحمايتكم دياركم عن عباد الأوثان والأصنام، وحفظ ما خولكم الله من سوابغ الفضل والانعام، وكثير من الناس يحصل منهم أسباب، ووسائل وذرائع، إلى زوال النعم، وحلول السخط والنقم.

منها: التهاون بنعمة الإسلام والتوحيد، واختلاف القلوب، والعدواة الظاهرة، وترك نصرة الإسلام والتوجع لمصابه، والاقبال على الدنيا، ونسيان الآخرة، والاستخفاف

بالأركان الإسلامية ، كإضاعة الصلاة ، ومنع الزكاة ، وأخذها بغير حقها ، وترك السمع والطاعة لولي الأمر ، من الأمراء والعلماء.

فهذه أسباب وعلامات على نزول العقوبة ، وحلول النقمة ، وانتقال النعمة ، قال تعالى : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ) [ الإسراء : ١٦ ] وبلادكم ليست على الحال الأولى في مبدأ الإسلام وبعده ، والعاقل يعرف ذلك في نفسه ، وأهل بلده.

وقد ذم الله تعالى: من قست قلوبهم ، ولم يتضرعوا عند حلول بأسه وانتقامه ، فقال تعالى: (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) [الأنعام: ٤٣].

وذم تعالى من ليس فيهم بقية ، ينهون عن الفساد في الأرض ، ويأخذون على أيدي السفهاء ، فقال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : ١١٦ ] يخبر تعالى أنهم اتبعوا الشهوات ، وآثروا اللذات ، فكانوا من جملة المجرمين .

وقال تعالى: ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) [ يونس: ٩٨] فدلت هذه الآية على أن

الإيمان والعمل الصالح ، يكشف العذاب عند نزوله ، ويمنع به المؤمن حيناً من الدهر.

وقد أمدكم الله بنعمه ، وعمر بلدكم ومساكنكم بالإسلام ، والسمع والطاعة ، فاحذروا الرجوع على أعقابكم ، وتبديل النعمة ، قال تعالى : (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) [ البقرة : ٢١١ ].

وقال تعالى: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل) إلى قوله: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) [سبأ: ١٥ \_ ١٩].

فتدبروا ما في هذه الآيات الكريمات ، التي هي من أوضح الواضحات ، وأبين الحجج والبينات ، وتفطنوا فيما ذكر من الإعراض عن الشكر ، وما اقتضاه من العقوبة والعذاب ، وفقنا الله وإياكم لتدبر القول ، وحسن العمل والختام ، وصلى الله على محمد.

# وله أيضاً ، جعل الله له لسان صدق في الآخرين :

### لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ الزَّكِيا مِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ، وجعل في كل زمان فترة من الرسل ، بقايا من أهل العلم ، يجددون ما اندرس من أعلام الملة والدين تجديداً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأكبّره تكبيراً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، الذين آمنوا به ، وعزروه ونصروه ، وسلم تسليماً كثيراً.

إلى جناب المفضل ، والشيخ المبجل ، شيخ المدرسين والمتصدرين بحرم الرسول ، ومن لديه من العلماء الأفاضل الفحول ، بعد إهداء السلام والتحية ، لأنصار الملة الحنيفية ، وحماة الشرعة المحمدية ، صدّرت هذه الرسالة ، وسوّدت هذه العجالة.

لما شاع في البلاد العربية ، اليمنية منها والعراقية ، التهامية والنجدية ، وما دهم الإسلام وعراه ، وأناخ بحرمه وحماه ، من الخطب العظيم ، والهول الجسيم ، والكفر الواضح المستبين ، والأمر بهدم أظهر شعار الملة والدين ، وأن لا ينادي بالصلوات الخمس في أوقاتها بالتأذين .

والأمر بهتك ستر حرم المسلمين ، وكشف وجوههن ، للفجرة والفاسقين ، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا ، وتطير قلوب أهل الإسلام ، إعظاماً لشناعته وكفره وردّاً ، كيف تهدم قواعد الملة والإسلام ، وتظهر شعار الكفر وعبادة الأصنام ، وترفع راياتها بين الأنام بالحرم والبلدة الحرام ؟!.

( فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : ١١٦ ] أما في الزوايا خبايا ؟ أما للعلم والرجال بقايا ؟.

وقد قال صلى الله عليه وسلم ، لعدي ابن حاتم ، لما وفد عليه بعد أن فر إلى الشام هارباً: «ما يفرك؟ أتفر أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ » فتعسا لها من حادثة وقضية ، جاءت بهدم الإيمان والأركان الإسلامية ، وقلع القواعد النبوية.

يكادله ذا المستجن بطيبة ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم

وقد بلغنا عنكم: ما يسر به نفوس المسلمين ، من رد ذلك الإفك المبين ، والواجب علينا وعليكم أعظم من ذلك ، من الجد والاجتهاد في رفع أعلام أوضح الشرائع والمسالك.

وقد تواترت عندنا بحمد الله الاخبار عن كافة العرب، من جميع الأقطار، بإنكار ذلك ورده، والحكم بأنه

من أظهر شعار الكفار ، ومن فعله وجب معاجلته بالحرب والدمار ، والكل منهم يعاهد على أنه السابق في تلك الحلبة والمضمار.

فاستعينوا بالله واصبروا، واعلموا أن أنصاركم ومددكم جميع أهل الإسلام، وذوو البصائر من أهل النخوة والإقدام.

فإياكم إياكم والمداهنة ، والتساهل في الجهاد والانكار ، فتزل قدم بعد ثبوتها وتهوي إلى الدرك الأسفل من النار. كفي حزناً بالدين أن حماته إذا خذلوه قبل لناكيف ينصر

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) [ المائدة : ٥٧ ، ٥٨ ].

فتدبروا هذه الآية الكريمة ، وتفطنوا لما دلت عليه أداة الشرط ، من نفي الإيمان عمن ترك التقوى ، ولم يأتمر بما أمر به ، ولم ينته عما نهي عنه ، من موالاة أهل الكفر والردى ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما هو متقرر عند أهل العلم والهدى.

ونحن نعلم: أن الله سينصر دينه ، ويعلى كلمته ، وأنه لا يصلح عمل المفسدين ، ولكن نحب لكم الاعتصام بحبل الله ، والدخول في جملة أنصاره ، (وما النصر إلا من

عند الله العزيز الحكيم) [ آل عمران : ١٢٦].

والمعهود عن الدولة العثمانية ، من عهد السلطان سليم ابن السلطان بايزيد ، من وقت ولايتهم على الحرمين الشريفين ، من أوائل القرن العاشر إلى وقتنا ، وأوائل عصرنا ، هو : المبالغة في تعظيم الحرمين الشريفين ، زادهما الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً.

فلعل هذه الحوادث ، عن بعض النواب والوزراء ، الذين لا خبرة لهم بسبيل الرشد والهدى ، ولا علم لهم بأسباب السعادة والشقاء ، وصلى الله على إمام المتقين ، وعلى آله وصحبه والتابعين .

# وله أيضاً رحمه الله تعالى :

### سُ مِاللَّهِ الزَّاعَانُ الزَّكِيا مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى ذي الجناب المكرم ، والفضل الباذخ المقدم ، السيد عبد الرحمن الألوسي ، سلك الله به سبل الاستقامة ، وزينه بحلل التوفيق والكرامة ، ورفعه إلى رتب السيادة والإمامة ، سلام عليكم ، ورحمة الله ، وبركاته .

أما بعد: فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، كثير الخير ، دائم المعروف على ما أولاه ، من سوابغ نعمه ، الباطنة والظاهرة ، وما ألبسه من ملابس كرامته السنية الفاخرة ، التي أعظمها وأجلها على الاطلاق ، هدايته لدينه

الذي ارتضا لنفسه ، واختص به أولياءه ، وخاصة أهل كرامته وقدسه.

مع أنه قد اطرد القياس ، بفساد أكثر الناس ، وتركهم من الإسلام أصله الأعظم والأساس ، وكثر الاشتباه في أبواب الدين والالتباس ، وجمهورهم عكس القضية ، في مسمى الملة الإسلامية ، ولم يميزوا بينها وبين الملة القرشية ، والسنة الجاهلية ، فهم كما وصفهم الله تعالى ، بقوله : (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) ، [ الفرقان : 33].

وكتابك الكريم وصل إلينا ، وحسن موقعه لدينا ، لما بلغنا عنك : من إظهار الإسلام والسنة ، وعيب أهل الشرك والبدعة ، وطعنك على الدعاة إلى الضلال ، وعيبهم بما يبدونه من سوء العمل ، وشنيع المقال ، وأن الله قمعهم بك ، وقواك عليهم فأذلهم وأهانهم.

فأبشر بثواب ذلك ، واعتد به من أفضل أعمالك ، وحسناتك ، وفي الحديث : « من أحيا شيئاً من سنتي ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ، وضم بين أصبعيه » وفي الأثر : إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ، ولياً لله يذب عنها ، وينطق بعلاماتها ، فاغتنم ذلك ، وكن من صالح أهله.

واحرص: أن يكون لك في ذلك جماعة وتلامذة ، يقومون مقامك إن حدث بك حدث ، فيكونوا أئمة بعدك ، ويجري لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة ، كما صح به الخبر فاعمل على بصيرة.

وسر إلى الله: بصلاح القصد والسريرة ، وإياك أن يكون لك من أهل الشرك ، الذين يعبدون الأولياء والصالحين ، جليس أو صديق ، فقد جاء الأثر: «من جالس صاحب بدعة ، نزعت منه العصمة ، ووكل إلى نفسه ، ومن مشى إلى صاحب بدعة ، مشى في هدم الإسلام ، وهذا في بدع لا تخرج عن الملة ، فكيف بالشرك الذي يتضمن العدل والتسوية برب العالمين ١٤.

بل يتضمن مسبته تعالى وتقدس ، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، هذا وشيخنا الوالد المكرم ، والإمام الفاضل المقدم ، يبلغانك السلام ، والسلام على من لديك من الإخوان في الله ، المحبين لجلاله ، ورحمة الله وبركاته.

## وله أيضاً ، رحمه الله تعالى :

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الرَّكِي فِي

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الإمام المكرم: فيصل بن تركي ، وفقه الله لقبول النصائح ، وجنبه أسباب الندم والفضائح ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فلا يخفى عليك أن الله تعالى ، ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم ، من نعمته ببعثة عبده ورسوله محمد على ، فإن الله بعثه وأهل الأرض ، عربهم وعجمهم ، كتابيهم وأميهم ، قرويهم وبدويهم ، جهال ضلال ، على غير هدي ، ولا دين يرتضى ، إلا من شاء الله من غير أهل الكتاب.

فصدع بما أوحي إليه ، وأمر بتبليغه ، وبلّغ رسالة ربه ، وأنكر ما الناس عليه ، من الديانات المتفرقة ، والملل المتباينة المتنوعة ، ودعاهم إلى صراط مستقيم ، ومنهج واضح كريم ، يصل سالكه إلى جنات النعيم ، ويتطهر من كل خلق ذميم .

وجاءهم من الآيات والأدلة القاطعة ، الدالة على صدق وثبوت رسالته ما أعجزهم وأفحمهم عن معارضته ، ولم يبق لأحد على الله حجة ، ومع ذلك كابر من كابر ، وعاند من عاند ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.

ورأوا: أن الإنقياد له صلى الله عليه وسلم ، وترك ما هم عليه من النحل والملل ، يجر عليهم من مسبة آبائهم ،

وتسفيه أحلامهم أو نقص رياستهم ، أو ذهاب مأكلهم ، ما يحول بينهم وبين مقاصدهم ، ومآربهم ، فلذلك عدلوا إلى ما اختاروه ، من الرد والمكابرة ، والتعصب على باطلهم والمثابرة.

وأكثرهم يعلمون: أنه محق، وأنه جاءهم بالهدى ودعا إليه، لكن في النفوس موانع، وهناك إرادات، ومؤاخاة ورياسات، لا يقوم ناموسها، ولا يحصل مقصودها، إلا بمخالفته، وترك الاستجابة له وموافقته، وهذا هو المانع في كل زمان ومكان، من متابعة الرسل، وتقديم ما جاؤوا به، ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان، ولا اختصم في الإيمان بالله واسلام الوجه له خصمان.

وما زال حاله صلى الله عليه وسلم مع الناس كذلك ، حتى أيد الله دينه ونصر رسوله ، بصفوة أهل الأرض وخيرهم ، ممن سبقت له من الله السعادة ، وتأهل بسلامة صدره لمراتب الفضل والسيادة ، فأسلم منهم الواحد بعد الواحد ، وصار بهم على إبلاغ الرسالة معاون ومساعد ، حتى منّ الله على ذلك الحي من الأنصار ، بما سبقت لهم به من الحسنى والسيادة الأقدار.

فاستجاب لله ورسوله منهم عصابة ، حصل بهم من العز والمنعة ، ما هو عنوان التوفيق والإصابة ، وصارت بلدهم بلد الهجرة الكبرى ، والسيادة الباذخة العظمى ، هاجر إليها المؤمنون ، وقصدها المستجيبون ، حتى إذا عز جانبهم ،

وقويت شوكتهم، أذن لهم بالجهاد، بقوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)، [الحج: ٣٩].

ثم لما أشتد ساعدهم، وكثر عددهم: أنزلت آية السيف، وصار الجهاد من أفرض الفروض، وآكد الشرائع الإسلامية، فاستجابوا لله ورسوله، وقاموا بأعباء ذلك، وجردوا في حب الله ونصرة دنيه السيوف، وبذلوا الأموال والنفوس، ولم يقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى: (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) [المائدة: ٢٤].

فلما علم الله منهم الصدق في معاملته ، وإيثار مرضاته ومحبته ، أيدهم بنصره وتوفيقه ، وسلك بهم منهج دينه وطريقه ، فأذل بهم أنوفاً شامخة عاتية ، ورد بهم إليه قلوباً شاردة لاهية ، جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة ، ومحوا آثار ما عليه تلك الأمم العاتية الخاسرة ، وظهر الإسلام في الأرض ظهوراً ما حصل قبل ذلك ، وعلت كلمة الله ، وظهر دينه فيما هنالك.

واستبان لذوي الألباب والعلوم من أعلام نبوة محمد على معلوم ، ولم يزل ذلك في زيادة وظهور ، وعلم الإسلام في كل جهة من الجهات مرفوع منصور ، حتى حدث في الناس من فتنة الشهوات ، والاتساع

والتمادي في فعل المحرمات ، ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه.

فضعفت القوى الإسلامية ، وغلظت الحجب الشهوانية ، حتى ضعف العلم بحقائق الإيمان ، وما كان عليه الصدر الأول من العلوم والشأن ، فوقعت عند ذلك فتنة الشبهات ، وتوالدت تلك المآثم والسيئات ، وظهرت أسرار قوله تعالى : (كالذين من قبلكم) الآية [التوبة: ٦٩] وقوله علي : «لتبعن سنن من كان قبلكم ».

ولكن لله في خلقه: عناية وأسرار ، لا يعلم كنهها إلا العليم الغفار ، من ذلك : أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة ، في كل قرن من يجدد لها أمر دينها ، ويدعو إلى واضح السبيل ومستبينها ، كي لا تبطل حجج الله وبيناته ، ويضمحل وجود ذلك وتعدم آياته.

فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك ، يدعو إلى تلك المناهج والمسالك ، وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب ، ولا أن يكون معصوماً في كل ما يقول ، فإن هذا لم يثبت لأحد دون الرسول.

ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون، وينكرها المبطلون، أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاها، محبة الرعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين، وقواعده المهمة، التي أصلها الأصيل، وأسها الأكبر الجليل، معرفة الله بصفات كماله، ونعوت جلاله، وأن

هذا أصل أديان الرسل كافة ، وأول دعوتهم وآخرها ، ولب شرائعهم وحقيقة ملتهم ، وفي بسط هذه الجملة ، من العلم به وبشرعه ودينه ، وصرف الوجوه إليه ، ما لا يتسع له هذا الموضوع ، وكل الدين يدور على هذا الأصل ، ويتفرع عنه .

ومن طاف البلاد وخبر أحوال الناس ، منذ أزمان متطاولة ، عرف انحرافهم عن هذا الأصل الأصيل ، وبعدهم عما جاءت به الرسل ، من التفريع والتأصيل ، فكل بلد ، وكل قطر ، وكل جهة فيما نعلم ، فيها من الآلهة التي عبدت مع الله ، بخالص العبادات ، وقصدت من دونه في الرغبات والرهبات ، ما هو معروف مشهور ، لا يمكن جحده ولا إنكاره.

بل وصل بعضهم: إلى أن الدعاء لمعبوده مشاركة في الربوبية ، بالعطاء والمنع والتدبيرات ، ومن أنكر ذلك عندهم ، فهو خارجي ينكر الكرامات ؛ وكذلك هم في باب الأسماء والصفات ، ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة ، وكذلك يدينون بالإلحاد والتحريفات ، وهم يظنون أنهم من أهل التزين والمعرفة باللغات.

ثم إذا نظرت إليهم وسبرتهم ، في باب فروع العبادات ، رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة ، لم تأت بها النبوات.

هذا وصف من يدعي الإسلام منهم ، في سائر الجهات.

وأما من كذب بأصل الرسالة ، أو أعرض عنها ، ولم يرفع بذلك رأساً ، فهؤلاء نوع آخر ، وجنس ثان ، ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء ، بل هم كما قال تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) الآية [الأعراف : ١٧٩] فمن عرف هذا حق المعرفة ، وتبين له الأمر على وجهه ، عرف حينئذ قدر نعمة الله عليه ، وما اختصه الله تعالى ، إن كان من أهل العلم والإيمان ، لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن .

وقد اختصكم الله تعالى، من نعمة الإيمان والتوحيد بخالصة، ومن عليكم بمنة عظيمة صالحة، من بين سائر الأمم، وأصناف الناس، في هذه الأزمان، فأتاح لكم من أحبار هذه الأمة وعلمائهم حبراً جليلاً، وعلماً نبيلاً، فقيها عارفاً بما كان عليه الصدر الأول، خبيراً بما انحل من عرى الإسلام وتحول.

فتجرد إلى الدعوة إلى الله ، ورد هذا الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح ، في باب العلم والإيمان ، وباب العمل الصالح والإحسان ، وترك التعلق على غير الله ، من الأنبياء والصالحين ، وعبادتهم ، والإعتقاد في الأحجار والأشجار ،

والعيون والمغار، وتجريد المتابعة لرسول الله عَلَيْهُ، في الأقوال والأفعال، وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار، فجادل في الله وقرر حججه وبيناته، وبذل نفسه لله.

وأنكر على أصناف بني آدم ، الخارجين عما جاءت به الرسل ، المعرضين عنه ، التاركين له ؛ وصنف في الرد على من عاند وجادل وما حل ، وجرى بينهم من الخصومات والمحاربات ما يطول عده ، وكثير بينهم يعرف بعضه.

ووازره على ذلك: من سبقت له من الله سابقة السعادة ، وأقبل على معرفة ما عنده من العلم ، وأراده ، من أسلافك الماضين وآبائك المتقدمين ، رحمهم الله رحمة واسعة ، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً.

فما زالوا من ذلك على آثار حميدة ، ونعم عديدة ، يصنع لهم تعالى من عظيم صنعه ، وخفي لطفه ، ما هداهم به إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه ، واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه ، وأظهر لهم من الدولة والصولة ما ظهروا به على كافة العرب ، فلم يزل الأمر في مزيد حتى توفى الله شيخ هذه الدعوة ، ووزيره العبد الصالح رحمهما الله تعالى.

ثم حدث فيهم: من فتنة الشهوات ، ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات ، وجرى من العقوبة والتطهير ، ما يعرفه الفطن الخبير ، ثم أدرككم من رحمته تعالى وألطافه ، ما رد لكم به الكرة ، بعد الكرة ونصركم ببركته المرة بعد المرة ، ولله تعالى عليك خاصة نعم لا يحصيها العد

والإحصاء ، ولا يحيط بها إلا عالم السر والنجوى.

فكم أنقذك من هول وشدة ، وكم أظهرك على من ناوأك ، مع كثرة العدد منهم والعدة ، ولم تزل نعمه عليك تترى ، وحوله وقوته يرفعك إلى ما ترى ، حتى آلت إليك سياسة هذه الشريعة المطهرة ، وآل إليك ما كان إلى أسلافك ومن قبلهم ، ممن قام بنصر الدين وأظهره.

وقد عرفت: ما حدث من الخلوف في الأصول والفروع، وما آل إليه الحال في ترك الأخذ بأحكام المنهج المشروع، حتى ظهر الطعن في العقائد، وتكلم كل كاره للحق معاند، وصار أمر العلم والعقائد لعباً لكل منافق، وحاسد، وكتب في الطعن على أهل هذه الملة الرسائل والأوراق، وتكلم في عيبهم وذمهم، أهل البغي والشقاق.

وصار أمر العلم والدين ممتهناً عند الأكثرين ، من العامة والمتقدمين ، وإقبالهم إنما هو على نيل الحظوظ الدنيوية ، والشهوات النفسانية ، وعدم الإلتفات والنظر للمصالح الدينية ، والواجبات الإسلامية ، وتفصيل ذلك يعرفه من حاسب نفسه قبل أن يحاسب.

والمؤمن من يعلم أن لهذه الأمور غائلة ، وعاقبة ذميمة وخيمة ، آخرها الأجل المقدور ، وإلى الله عاقبة الأمور ، فالسعيد من بادر إلى الإقلاع والمتاب ، وخاف سوء الحساب ، وعمل بطاعة الله قبل أن يغلق الباب ، ويسبل الحجاب ، وفقنا الله وإياكم لقبول أوامره وترك مناهيه ،

وخوف زواجره ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وله أيضاً ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه وعفا عنه :

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكْمَ فِي الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى من يراه من المسلمين ، وفقهم الله لنصر الإسلام والدين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فموجب هذا هو التذكير بآيات الله ، والحث على لزوم جماعة المسلمين ، وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته ، قال تعالى : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [ الذاريات : ٥٥ ].

وأهم ما يبدأ به في التعليم، هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام، التي لا يحصل بدونها، ولا يستقيم بناؤه إلا عليها، لاسيما معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده، بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه، والبراءة من كل معبود سواه، والقيام بذلك علماً وعملاً.

فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته ، وهو الحكمة التي لأجلها للخلقة ، وشرعت الطريقة ، وأرسلت لأجلها الرسل ، وبها أنزلت الكتب ، وجميع أحكام الأمر والنهي تدور عليها ، وترجع إليها.

وقد رأيتم: ما حدث في هذا الأصل العظيم، من الإضاعة والإهمال، والإعراض عن حقائقه، وواجباته، حتى ظهر الشرك، وظهرت وسائله وذرائعه، ممن ينتسب إلى الإسلام، ويزعم أنه من أهله، وذلك بأسباب.

منها الجهل بحقيقة ما أمرالله به ورضيه لعباده ، من أصول التوحيد والإسلام ، وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه ، أو يضاد الكمال والتمام ، من موالاة أعداء الله ، على اختلاف شعبها ومراتبها.

فمنها المكفرات والموبقات ، ومنها ما دون ذلك ، وأكبر ذنب وأضله ، وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله، ومعاونتهم ، والسعي فيما يظهر به دينهم ، وما هم عليه من التعطيل والشرك ، والموبقات العظام.

وكذلك انشراح الصدر لهم ، وطاعتهم والثناء عليهم ، ومدح من دخل تحت أمرهم ، وانضم في سلكهم ، وكذلك ترك جهادهم ، ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة لهم ، وما هو دون ذلك ، من تكثير سوادهم ، ومساكنتهم ومجامعتهم .

ويلتحق بالقسم الأول: حضور المجالس، المشتملة على رد أحكام الله، وأحكام رسوله، والحكم بقانون الافرنج والنصارى، والمعطلة، ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله، ومن في قلبه أدنى غيرة لله، وتعظيم له، يأنف ويشمئز من هذه القبائح، ومجامعة أهلها ومساكنتهم، ولكن:

فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، وليجتهد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده، قبل أن يزل القدم، فلا ينفع حينئذ الأسف والندم.

ومن أهم المقاصد الشرعية ، والمطالب العلية ، جهاد أعداء الله ، ومن صدف عن دينه الذي ارتضاه ، وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في سبيله ، وأكده ورغب فيه ، ووعد أهله بما أعد لأوليائه وأهل طاعته ، من مرضاته وكرامته ، ومجاورته في دار النعيم .

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) إلى آخر السورة [الصف : ١٠ \_ ١٤].

فانظر إلى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة ، من لطافة الخطاب ، والإرشاد إلى مناهج الهداية والصواب ، وما رتب على ذلك من غاية الفوز ، ومنتهى السعادة ، وما فيهما من البشارة بكل فلاح ونجاح ، في العاجل والآجل.

وانظر كيف ختم السورة ، بأمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصاراً له ، وأن يقتدوا بمن سلف من الصالحين ، وانظر إلى ما حكم به من إيمان من نصره وقام بما أمر به.

وتأمل كفر الطائفة: المعرضة، عن طاعة رسله والجهاد في سبيله، وتأمل ما وعد به عباده من النصر والظهور، على

من خالفهم وخذلهم ، وكذا قوله تعالى : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) [التوبة: ١١١].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) [التوبة: ١٢٣].

وقد صح عن النبي عَلَيْ أنه قال : « إن في الجنة مائة درجة ، أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ». وعنه عَلَيْ قال : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق ».

فاغتنموا رحمكم الله حضور المشاهد ، التي يترتب عليها إعلاء كلمة الله ، ونصر دينه ورسوله ، ومراغمة أعدائه ، فإن هذه المشاهد من الموجبات للرحمة والمغفرة والسعادة الأبدية «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ».

وإذا هم العدو على بلاد الإسلام ، صار الجهاد فرض عين ، فأجمعوا أمركم على جهاد عدوكم ، لابتغاء مرضاة ربكم ، وأطيعوا ذا أمركم ، وأخلصوا النية ، وأصلحوا الطوية ، فإنما لكل امرىء ما نوى .

واتقوا الله عباد الله ، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه

ويراه ، فقد رأيتم ما بلغ من مكائد الشيطان ، وتفريق كلمة أهل الإيمان ، حتى انسلخ الأكثر من الدين ، ولحق فئام من المسلمين بأعداء الملة والدين.

نسأل الله لنا ولكم العافية ، والثبات على دينه ، الذي ارتضاه لنفسه ، وارتضاه لعباده ، وصلى الله على محمد.

## وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

### إِسْ مِاللَّهِ الزَّكُمْنِ الزَّكِيدِ مِ

إلى المحب الأديب ، اللوذعي النبيل الأريب ، الشيخ العلامة ، والفاضل الفهامة (١) أسعده الله بالتوفيق ، وسلك به أقوم منهج وطريق ، وجعله من أهل الفضل والتحقيق .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سلام نسجته المحبة على منوال الأشواق ، وسطرته المودة بسواد مداد الأحداق ، وتحيات تلعب بالعقول ما لعبت بالثمول.

وبعد: فإني بأيدي الابتهاج ، أخذت كتابكم الكريم ، وحصل لي به من السرور ما الله به عليم ، حيث احتوى على حسن أنباء طاب مسموعها ؛ وإن سألتم عن محبتكم على البعاد ، فيحمد الله تعالى ويثنى بنعمه عليه ، أن عرفنا دين الإسلام ، الذي صدف عنه أكثر الأنام ، نسأل الله تعالى الثبات

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ، ولعله [الشيخ حمد بن عتيق] كما يفهم من السجع الرشيق.

على ذلك ، والهداية ، والقيام بحقوقه ، فهو رأس العناية.

فإنا والله في زمان قد عميت فيه القلوب ، وتنوعت فيه الهموم والكروب ، وامتحن الناس فيه بما أزالهم عما كانوا عليه ، وصدهم عن حقيقة ما خلقوا له ودعوا إليه.

فالذي أوصيك به أخي: تقوى الله تعالى ، وتدبر كتابه الذي جعله تبياناً لكل شيء ، ومعرفة دينه الذي بعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، وهو: إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده ، ونفى الشرك في العبادة ، والبراءة منه وممن فعله ، ورضيه ، ولزوم طاعته بإقامة فرائضه وترك معاصيه ، فإن من وفق لذلك نال أسباب السعادة والفلاح ، لأن هذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ، وهو أصل دين الإسلام ، وقاعدته المستلزمة إفراد الله تعالى بالمحبة .

ومن أيقن بلقاء الله تعالى ، وأنه سائله عن كلمتين ، يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون ، وماذا أجبتم المرسلين ؛ فواجب عليه طلب معرفة معبوده ، والطريق الموصل إليه ، فليكن هذا الأصل الأصيل ، أهم الأمور عندك ، ومن استقر هذا في قلبه ، علم أن الله هو المستحق أن يعبد ، خوفاً وحباً ، ورجاء وإجلالاً ، ولم يبق في قلبه محبة لأعدائه ولا موالاة ، لأن المحبة أصل كل عمل من حق وباطل.

فأصل الأعمال الدينية ، حب الله ورسوله ، وحب من أحبها وبغض من عاداها ، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله

ورسوله ، والعمل بما أمر الله به ورسوله ، فلا تصلح الأعمال والأقوال إلا بذلك.

وهل حصل الخلل ، ووقع الخطأ والزلل ، إلا بإهمال هذا الأصل ، والوقوف مع الأغراض الدنيوية ، والشهوات النفسانية ، ولا تغتر أخي بعلماء السوء ، الذين لم يعرفوا من معنى لا إله إلا الله ، إلا ما عرفته غلاة المرجئة والأشاعرة ، حتى ملؤوا الأرض ، بمصنفات ملئت بالعقارب والحيات ، صرفوا بها العوام عن كتاب الله وسنة رسوله.

فعليك بالتمسك بكتاب الله ، الذي هو النور والهدى ، وهو الدواء النافع للقلوب والشفاء ، وخذ معاني ذلك ، من كتب علماء الإسلام ، ومصابيح الظلام ، من سلف هذه الأمة وأثمتها ، أهل القرون المفضلة ومن بعدهم ، كالشيخ ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ومن هو على منهاجهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم.

### وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

### لِسُ مِ اللَّهِ الرَّكُمَٰ الرَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الابن المكرم المحب المفهم ، محمد بن عمر بن سليم ، سلك الله به الصراط المستقيم ، ومنّ عليه بمخالفة أصحاب الجحيم ، ورفع درجته في جنات النعيم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما تعاقبت غدوات الدهر ، وروحاته ، سلام ألذ من نسيم الصبا ، وأبهى من رونق الصبا .

وموجب الخط: إبلاغ السلام والتحية ، وتفقد تلك الشمائل المرضية ، لا زالت محروسة بعين العناية الربانية ، والخط وصل ، لا زلت موصولاً بنفحات القرب والمحبوبية ، محفوظاً بالألطاف الخفية والجلية ، وسرنا ما أفاده من الأخبار السارة عن تلك الذات ، أدام الله سرورها ، ورد أيام أنسها وحبورها ، وصار له عند المحب موقع كريم ، بما تضمن من الدعوات والنصائح ، جعلك الله ممن يدرأ القبائح والفضائح ، ويعمل بالحق ، ويوصى باتباعه ، ويبثه في إخوانه وأشياعه .

وما أشرت إليه: من أسباب ما حدث بالإسلام وأهله ، وأنه من عقوبات الذنوب ، فنعم هو ذلك ، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه المبين ، على لسان نبيه الأمين ، وهذا المشهد يوجب للعبد من التوبة والإنابة ، وتدارك ما فرط من الشر وأسبابه ، ما يطهره من دنس الذنوب والعيوب ،

ويستقيل به عثراته وهفواته ، بين يدي علام الغيوب.

وفوقه مشهد أكبر منه وأجل، وهو مشهد الأسماء الحسنى، والصفات العلا، فيشهد عزته ولطفه ورحمته، وعفوه، وقيوميته، وجبروته وانتقامه، وما يبدي ويعيد، وما يقدر ويريد.

وهذا المشهد من أجل مشاهد التوحيد ، ومنه يطلع العبد على أسرار القدر والقضاء ، ويدرك به من حقائق الإيمان ونفحات الرضا ، ما يتبوأ به منازل الصديقين ، ويرى الحوادث الكونية قبل وقوعها ، من وراء ستر رقيق ، فنسأل الله أن يجعل لكم ولنا نصيباً وافراً ، وحظاً كاملاً ، من العلم به ، وحسن عبادته ومعاملته ، وأن لا يجعلنا ممن اتبع هواه ، وكان أمره فرطاً.

وما ذكرته: من الوصايا النافعة ، باجتماع المسلمين ، ولم شعثهم ، فنسأل الله التوفيق لذلك ، والإعانة على ما هنالك ، والأمور بيد فاطر السماوات والأرض ، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، وقد وصل الأمر إلى غاية لا يصل إليها الوعظ والقرآن ، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، والعذر عن المكاتبة مقبول ، والقلوب شواهد عدول .

والدعاء للإخوان بظهر مبذول ، فلا تنس أخاك في أوقات المناجاة ، وساعات التوجهات ، وعليك بالإلحاح في الدعاء ، بظهور الإسلام ونصره ، وإعلاء كلمة الله ، ودحض

الباطل وأهله ، والله أسأل أن يمن علينا بالاجتماع ، على حال يرضاها ، متمسكين من التقوى بأقوى حبالها وعراها ، وأن يعيد أوقاتاً سلفت بمذاكرة العلم الشريف.

# وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

### بسَـــمُ اللَّهِ الرَّكُمَٰذِ ٱلرَّكِياحِيْ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ محمد بن عمر بن سليم ، سلمه الله تعالى وتولاه ، وأسعده بالإيمان به وتقواه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه ، والخطوط وصلت ، وصلك الله ما يرضيه ، وجعلك ممن يخافه ويتقيه ، وقد سرني سلامتك وعافيتك ، جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة ، والمحب لم ينس عهدكم ، ولم يؤخر جواب خطكم عن ريبة جفاء ، أو تغير مودة وصفاء ، كيف ولكم من المنزلة والتكريم ، ما يشهد به كل مصاحب وحميم ، لكن الأمور بأوقاتها منوطة ، وبآجالها مربوطة ، والمرء غالباً يؤتى من قبل التسويف ، والسماحة خلق جليل شريف ، وما أحسن ما قيل:

وما الود إدمان الزيارة من ضر ولكن على ما في القلوب المعول

والمحب والشيخ الوالد على ما تظنون ، من القيام بحقكم ، ومراعاة غيبتكم عند الإمام وابنه ، ولا نذخر الذب والحماية ما استطعنا ، وما أشرت إليه من جهة شرح كتاب

الكبائر ، فقد هممت به وسودت منه ما تيسر ، ونسأل الله أن يمن بالاتمام ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك ، وهو على كل شيء قدير ، فإن حصل المقصود نسخنا لكم نسخة ، إن شاء الله .

### وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

### لِسَ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيا لِمُ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى سهل بن عبد الله ، سلمه الله وسهل أمره ، وشرح لدينه صدره ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على جزيل نعمه ووافر عطائه، والخطوط وصلت وسرت، وقرت، حيث أشعرت، وأخبرت بسلامة المحب وطيبه، وعمارة الأوقات بالقراءة، في كتب الأصول، والصحاح، والتفاسير، وأن الإخوان في ازدياد، وأن الأشرار والأضداد، في انقماع وانقباض.

فالحمد لله وحده ، والشكر على نصر دينه ، وإظهار حجته ، والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بالثبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد ، وأن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته.

وتطلب الفائدة ، وأرشدك إلى التأمل في قوله تعالى : (أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب) الآية

[البقرة: ٢٦٦] فاحذروا معاشر القراء، وأخلصوا العمل لوجهه الكريم الأعلى.

وقد حدثني بعض الثقات ، أنه اجتمع ببعض الأفاضل ، من أولاد الشيخ محمد بمكة سنة ١٢٣٠هـ قال : فشيعته لما أراد الذهاب إلى وطنه ، وسألته الوصية ؟ فقال لي \_ وقد ثنى رجله على رحله \_ تأمل قوله تعالى : (وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن) إلى قوله: (إلا في كتاب مبين) وينس : ٦١] ثم ودعني واستقلت به راحلته..

# وله أيضاً رحمه الله تعالى:

### يس مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَهُ إِلزَهِ عِلْمَ الرَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ محمد بن عمر آل سليم ، سلمه الله ، وسلك به صراطه المستقيم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على نعمه ومزيد إحسانه وكرمه، جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين، وأحبابه التائبين، وحرر هذا لإبلاغ السلام والتحية، وتذكر تلك العهود السالفة المرضية، وتعاهد الإخوة الدينية الشرعية، جعلنا الله وإياكم ممن رعاها حق رعايتها، وحفظها في ذات الله وما ضيعها.

والوصية الجامعة: لزوم التقوى من حيث كنت ، مع النظر في حقيقتها ، وما اشتملت عليه من أعمال القلوب

والجوارح ، وتوقفها على العلم ، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ، من باب توقف اللازم على الملزوم ، والسبب على سببه.

والجملة شرحها يطول ، ولكن الإشارة كافية ، وهي عند اللبيب تقوم مقام العبارة الوافية ، هذا ومن حق الإخوة : ملازمة الدعاء بظهر الغيب ، والظن بك عدم الاهمال.

### وله أيضاً رحمه الله تعالى:

### لِسَ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ المكرم: محمد بن عمر آل سليم ، سلك الله بنا وبه صراطه المستقيم ، ووفقنا بمنه لمخالفة أصحاب الجحيم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على ما أولاه من إنعامه، وما ألبسه من ملابس إكرامه، جعلنا الله وإياكم ممن عرف نعمة الله عليه، واستعملها فيما يقرب إليه والخط وصل وصلك الله بالرضا، وقد سرنا ما أفاده من سلامة الحال، واعتدال الأوقات، لا زالت أحوالاً محروسة، وأوقاتاً بذكر الله معمورة مأنوسة.

وما أشرت إليه: من قسوة القلوب، وكثرة الذنوب، وانصراف الخلق عما خلقوا له، فنعم، قد عمّ بذلك المصاب، واستحكم الداء وعز الدواء، إلا أن يمن الله على

من يشاء من عباده ، بالهداية والشفاء ؛ واشتداد الغربة ، واستحكام الشدة والكربة ، قد وجد منذ أزمان ، والشأن في هذا الزمان في نفس الوجود.

فإن غالب الأماكن والقرى والبلدان ، لا يعرف فيها للدين حقيقة ولا اسم ، ولا يهتدون سبيلاً إلى ما جاءت به الرسل ، ولا سيما والإسلام عندهم ، هو ما نشؤوا عليه ، وتلقوه عن أسلافهم في باب معرفة الله ، ومعرفة حقه ، وباب معرفة حكمه وشرعه.

فالأول: حقيقته عندهم، هو التعطيل المحض ؛ والثاني: خلاصته ولبه فيما بينهم، هو التعلق على عباده، وجعلهم شركاء له؛ والثالث: جردوا فيه متابعة الأشياخ والآباء، عما جاءت به الرسل والأنبياء.

وهذا هو عين العكس وقلب الحقائق، فاجتهد في الخلاص من شبكات تلك المهالك والمضائق، بلزوم السنة والكتاب، والسلوك على أثر الآل والأصحاب، ومن تبعهم من ذوي الألباب، واجتهد في التضرع إلى الله في الإعانة على ذكره وشكره، وحسن عبادته، ولا تنسنا من صالح دعائك.

### وله أيضاً ، رحمه الله:

### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ لَى الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ المحب : حمد بن عبد العزيز ، سلمه الله تعالى وتولاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الخط: إبلاغ السلام والتحية ، والسؤال عن أخلاقك المحمية ، سلك الله بها منهج الطريقة المحمدية ؛ ولا يخفاك أيها الأخ: حال أهل الزمان ، وغربة الإسلام ، وندرة الإيمان بينهم ، وقد ابتلوا بما رأيت من الفتن والمحن ، والتقاطع والتدابر والبغضاء ، وصاروا أشتاتاً بعد أن كانوا مجتمعين ، وشيعاً بعد ما كانوا عليه من الإسلام متعصبين .

ونسي العلم والتوحيد ، واقفرت الديار من الناصح الرشيد ، وهدم الإسلام ، وخلت الديار من ذوي العلم والافهام ، ولا شيء أقرب إلى الله وسيلة ، وأرجى من الخيرات فضيلة ، من الدعوة إلى سبيله ، وإرشاد عبيده ، وردهم إلى الله وتعلم دينه وتوحيده .

وقد أهلك الله \_ وله الحمد والمنة \_ لذلك ، ووضع لك القبول فيما هنالك ، وقد أجمع الرأي والمشورة على إلزامك ، بالدعوة إلى الله ، والتذكير بدينه ، وتنبيه عبيده على أصل دينهم ، وما يجب فيه وعلى ما يضاده وينافيه ، من المكفرات والشركيات ، وتعطيل الشرائع والنبوات ، فاغتنم

أخي ذلك المشهد، وسارع إليه فإن الجزاء خطير، والثواب كبير شهير.

وهذا خط الإمام عبد الرحمن واصلك ، فلا تجاوب بلا ولن ، فإنها داعية الهم والحزن ، ولولا أني أخشى على النفس من كثير من أهل نجد ، لتجشمت القيام بذلك ، ولوجدتني حول المياه وبين المسالك ، وإلى الله المشتكى من عدم المعين والنصير ، وغلبة الجهال والكثير.

نسأل الله العون على مرضاته وذكره وشكره ، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله ، قال بعضهم في تفسير قوله تعالى ، عن المسيح عليه السلام : ( وجعلني مباركاً أينما كنت ) [ مريم : ٣١] أي : مذكراً بالله داعياً إلى سبيله ، والسلام .

وله أيضاً ، رحمه الله:

### بس مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰٰلِ الزَّكِي مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى خالد بن إبراهيم ، ومحمد بن عيسى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن جهة الفائدة: فأجل الفوائد وأشرفها، ما دل عليه الكتاب العزيز، من معرفة الله بصفات كماله، ونعوت جلاله، وآياته ومخلوقاته، ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته، وتعظيم أمره، ونهيه، وأدلة ذلك مبسوطة في كتاب الله، وأكثر الناس ضل عن هذين الأصلين، مع أنهما زبدة الرسالة، ومقصد النبوة، ومدار الأحكام عليها.

والعجب كل العجب: أن حفظة القرآن ، وحملة الأحاديث والآثار ، ضلوا عما هو محفوظ في صدورهم ، متلوّ بألسنتهم ، وطلبوا العلم من غيره فضلوا وأضلوا ؛ فعليكم بطلب العلم النافع ، لاسيما ما يسأل عنه العبد في قبره : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ اعرفوا تفاصيل هذا ، ومعنى الرب في هذا المحل ، وتفقهوا في هذه الأصول ، قبل أن تزل قدم وتزول.

وأما الفرق، بين المداراة والمداهنة: فالمداهنة ترك ما يجب لله من الغيرة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك، لغرض دنيوي، وهوى نفساني، كما في حديث: «أن من كان قبلكم كانوا إذا فعلت فيهم الخطيئة أنكروها ظاهراً، ثم أصبحوا من الغد يجالسون أهلها، ويواكلونهم، ويشاربونهم، كأن لم يفعلوا شيئاً بالأمس فالاستئناس والمعاشرة، مع القدرة على الإنكار، هي عين المداهنة، شعراً:

وثمودلولم يداهنوافي ربهم لمتدمنا قتهم بسيف قدار

وأما المداراة ، فهي : درء شر المفسد بالقول اللين ، وترك الغلظة ، أو الإعراض عنه إذا خيف شره ، وحصول شيء منه أكبر مما هو ملابس ؛ وفي الحديث : «شركم من اتقاه الناس خشية فحشه ».

وعن عائشة رضي الله عنها: أنه استأذن على النبي ﷺ رجل ، فقال: « بئس أخو العشيرة هو » فلما دخل ألان له

الكلام ، فقالت عائشة : قلت فيه يا رسول الله ما قلت ، فقال : « إن الله يبغض الفحش والتفحش ».

والمسألة تحتاج لبسط ؛ وأنتم تفكروا ، وتدبروا كلام العلماء ، من أوله وآخره ، مرة بعد مرة ، الله الله ؛ والسلام . وله أيضاً ، رحمه الله:

### يسم الله الزعمي الزعيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الإخوان المكرمين : محمد بن علي ، وإبراهيم بن مرشد ، وإبراهيم بن راشد ، وعثمان بن مرشد ، سلمهم الله تعالى وعافاهم ، وأصلح بالهم وتولاهم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، على نعمه وأقداره وحكمه ، والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم عند الوحشة بذكره ، والانس بمجالسته ، وعند ذهاب الإخوان بروح منه وسلطان.

والذي أوصيكم به تقوى الله ، ومعرفة تفاصيل ذلك على القلوب والجوارح ، ومعرفة الأحكام الشرعية الدينية ، عند تغير الزمان وكثرة الفتن ، وظهور الهرج ، وقد ورد: أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الفتن والشبهات ، والعقل الراجح عند منازعة الشهوات.

وذكر أبو داود وغيره من أهل السنن : ما ينبغي مراجعته

واستحضاره ، عند ذكر الفتن والملاحم ؛ وذكر ابن رجب رحمه الله في رسالته : «كشف الكربة في فضل الغربة » ما يسلي المؤمن ويعزيه ، وذكر ابن القيم رحمه الله في «المدارج » جملة صالحة ؛ وفي الأثر : «العبادة في الهرج ، كهجرة إلي » وفي حديث الغرباء «للعامل منهم أجر خمسين » من أصحاب رسول الله عليه .

والذي أرى لكم في هذه الخلطة: الصبر على مقام الدعوة، والتلطف بإبلاغ عن نبيكم، وهذا مع القدرة وأمن الفتنة، أفضل من العزلة، والاقلال من مخالطة الناس لمن أمكنه أسلم، وإني لأود أن أكون مثل أحدكم في هذا الزمان، ولكني ابتليت بالناس، وحيل بيني وبين ذلك؛ والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد.

## وله أيضاً ، رحمه الله:

## لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمُ فِي ٱلزَّكِيا مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الإخوان المكرمين : إبراهيم بن راشد ، وإبراهيم بن مرشد ، وعثمان بن مرشد ، سلمهم الله تعالى وتولاهم في الدنيا والآخرة ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليكم الله على سوابغ إنعامه، ومزيد إحسانه وإكرامه، جعلنا الله وإياكم ممن عرف قدر نعمة الله عليه، واستعملها فيما يقربه إليه.

ونوصيكم: بما أوصيتمونا به ، ونزيدكم الوصية بميراث نبيكم والرغبة فيه ، والمذاكرة في كل أوقاتكم ، فإنكم في زمان قبض فيه العلم ، وفشا الجهل ، وعدمت الحقائق الدينية ، وإنما هي عادات ورسوم ينتحلها أكثر الخلق.

أماالخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها

وبلغوا سلامنا إخوانكم ، ولا تغفلوا بصالح الدعوات في هذه الليالي المباركات ، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بالقبول والرضا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## وله أيضاً ، رحمه الله:

### لِسَـِمُ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيكِيِّ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ عبد الله بن عبد العزيز الدوسري ، وفقه الله لما يحبه ويرضاه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه ، جعلنا الله وإياك شاكرين ؛ والخط وصل بما تضمن من الوصية ، وفقنا الله وإياك لقبول الوصايا الشرعية ، وأعاذنا من سيئات الأعمال الكسبية.

وأوصيك بما أوصيتني به ، وبلزوم الكتاب والسنة ، والرغبة فيهما ، فإن أكثر الناس نبذوهما ظهراً ، وزهدوا فيما تضمناه من العلم والعمل ، اللهم إلا أن يوافق الهوى ، واذكر قوله عليه لحذيفة ، لما سأله عن الفتن ، قال : « إقرأ كتاب الله واعمل بما فيه » كررها ثلاثاً.

والحكمة \_ والله أعلم \_ شدة الحاجة وقت الفتن ، وخوف الفتنة والتقلب ، وأكثر الناس من أهل نجد ، وغيرهم ، ليسوا على شيء في هذه الأزمان ، والمؤمن من اشترى نفسه ، ورغب فيما أعرض عنه الجهال والمترفون ، نسأل الله لنا ولكم الثبات والعفو والعافية .

ولا تذخر المذاكرة فيما ابتلى به الناس، من فتنة العساكر ومن والاهم، فإن هذا من أعظم ما دهم الإسلام

وأهله ، ومن أسباب محو الدين والإيمان وهدم قواعده ، ومن أفضل الأعمال : القيام لله عند ذلك على بصيرة ، والدعوة إلى سبيله ، والسلام.

## بسر ألله ألله ألزعم الزيد مِ

كتب الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، أدام الله إفادته ، إلى بعض الولاة ، بسبب أنه توسم به محبة الخير ، وقبولاً للنصيحة ما صورته (١) حفظه الله من طوائف الشيطان ، ووفقه للعلم والإيمان ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، على ما أسبغ علينا من جزيل نعمائه؛ واعلم: أنه إنما حملني على مكاتبتك، وابتدائك بالخطاب، ما بلغني عنك من الميل إلى الإسلام والسنة، ومحبة أهله ونصرتهم، وهذا من أجل النعم، وأفضل العطايا الإلهية، والمنح الربانية، وأنت في مكان وزمان قل خيره، وكثر شره، وقبض فيه العلم، وفشا الجهل، وكثر الجدال والمراء، وتطاول أهل البدع والأهواء.

فإن منّ الله عليك: بقبول الإسلام والسنة، ونصرتها ومحبة أهلها، والقيام بما أمر الله به من أداء الواجبات، وترك الفواحش والمنكرات، رجوت لك الظهور والنصر، والإقبال في الدنيا، والآخرة، وربما كثر لديك محب الدين والقائم

<sup>(</sup>١) فيه سقط، ولعله مقصود لغرض ما.

به ، واستأنس بك أهل الخير ، وصرت حصناً ، ومعقلاً يرجع إليه في نصرة الدين.

ولعمر الله: إن هذا من أفضل شعب الإيمان الواجبة ، وأعلاها وأحبها إلى الله وأسناها ، بل هو أفضل من نوافل العبادة القاصرة ، وأين تقع النوافل ؟ ومتى ينتفع بها من أُهِّل نصرة الإسلام والسنة ، مع القدرة على ذلك ؟!

وهل يرجى الخير من رجل يرى حرمات الله تنتهك ، ودينه يمتهن ، وسنة نبيه تترك وتطرح ، ولا يجد من نفسه حمية ولا غيرة ، ولا أنفة من ترك دين الله ، ومن معصيته وهجر ما جاء به رسوله ، من توحيد الله تعالى والإيمان به ؟ هذا الصنف لا يرجى خيره ، وإن زعم أنه من عباده المؤمنين الافراد ، فتأمل هذا وليكن منك على بال ، قول الشاعر: قدرشحوك لأمرلو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل قدرشحوك لأمرلو فطنت له

## وله أيضاً ، رحمه الله:

## بِسُ مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ المكرم الشيخ : مسفر بن عبد الرحمن ، لا زالت أيامه تسفر بالسعادة ، وأوقاته معمورة بالافادة ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، على جزيل نعمه ومزيد فضله وكرمه ، جعلنا الله وإياكم ممن عرف النعمة لمعطيها ، وأثنى بها على مسديها وموليها ، والخط وصل وبه الإنس حصل ، حيث أفاد بسلامتكم وعافيتكم ، ودعوتكم من لديكم إلى الملة الحنيفية ، والشريعة المحمدية ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وعليك بالجد والاجتهاد في تلك المقامات ، فإن غربة الدين قد اشتدت ، وآثاره طمست وعفت ، والقائم لله بهذا الدين ، أجره كأجر خمسين من السابقين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## وله أيضاً ، رحمه الله :

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَامُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، إلى الأخ المكرم: محمد بن عمر آل سليم ، سلمه الله تعالى وأسبغ عليه سوابغ فضله العميم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فلا يخفاك حاجة الناس إلى تعليم مثلك، وتدريسه وإفتائه، وقد يتعين الأمر على أمثالكم ونشر العلم، والحكم بالقسط والعدل، في مواطن القضاء، من أفضل الأعمال، ومن موجبات الإثابة والرضا.

وقد أذنت لك بالإقراء والتدريس والإفتاء ، بما ترجح عندك من كلام أهل العلم ، بشرط أن يكون لك فيه سلف صالح من مشائخ الإسلام ، وأئمة الهدى ، ونسأل الله لك التوفيق والتسديد.

وملازمة التقوى من أعظم الأسباب التي تحصل بها الهداية ، وتدرك بها الإصابة ، ويظهر بها الحق ، قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق: ٢] وهي وصية الله إلى عباده ، لكنها تحتاج إلى العلم بأصولها وتفاصيلها ، على القلوب والجوارح ، وأوصيك بالدعاء لأخيك ، فإنه من أرجى الأدعية : إجابة سؤال لأخيه المؤمن ، في ظهر الغيب ، والسلام.

# وقال بعضهم ، رحمه الله :

## يسمِ اللَّهِ الزَّعْمَٰ إِلَا لَكِيدِ مِ

موجب تحرير هذه الأحرف الأماثل ، وتنميقها بالأنامل ، إلى حضرة الإمام الفاضل : فيصل ابن تركي ، حماه الله تعالى وصانه ، وأيده وأعانه ، ورفع قدره ومقامه ، وبلغه في الصالحات آماله ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: وفقك الله وأثابك ؛ فاعلم: أنا نراسلك محبة قلبية ، ونناصحك لصلاح نفسك والرعية ، سنة أثرية ، فأخلص النية لله بصواب ، وهذب نفسك ومحضها عن المآثم ، باستكانة ومآب ، وإياك إياك ، والجمود على غير طريقة الصواب ، وقد علمت : أن سبب الخذلان والهوان : سلوك اتباع الهوى ، وطاعة الشيطان ، والسعي فيما لا يرضى الرحمن .

وقد تأملت جميع تأسيساتك في الوظائف السلطانية ، فرأيتها مؤسسة على غير قاعدة الشريعة المحمدية ، وكل أساس لا يؤسس على تقوى من الله ورضوانه ، لا يقوم بناه ، ولا يثبت أركانه وعلاه ؛ فإن كنت في مرية من ذلك : فأسأل خبيراً ينبيك عن طرق المهالك ، ومع هذا فإني رأيت الطرق الأثرية أكثر لك ماء ، وأعذب منهلاً ، وأوفر جمعاً ، فأنى لك والعدول عنها إلى طريق المهامه والمهالك .

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب

فالله الله: في سلوك الطريق المستقيم، إن كنت تريد السعادة في الدنيا، والسلامة في الآخرة، من العذاب الأليم، فإذا فعلت ذلك، فوفر الحقوق على أصحابها، واستعمل في الأمور أكفأها، وإياك إياك والصد والعناد، ومقابلة النصيح بالمغاضبة، كحال الظلمة المتغلبين، والملوك المترفين، فتزل مع الزالين.

ألم يأن لك أن تستعتب نفسك ، قبل أن لا تقال العتاب وتئوب إلى طريق المتاب ، وتنهج على منهج الهدى والصواب ، فإن هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار ، فلا تجعل التقصير من قبل الجند.

بل والله التقصير والخذلان ، والداعي إلى سبب الذل والهوان ، تسور علينا البناء العالي ، وفتح أبوابنا للأعادي ، إصرارنا على الذنوب والمعاصي ، وفي الخبر: «إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني ».

فأوصيك ونفسي: بتقوى الله تعالى: أصلح ما بينك وبينه ، يصلح ما بينك وبين رعيتك ، فإن دمت على المخالفة داموا لك على المخالفة ، وإن استقمت على طاعة مولاك ، طاعوك واتبعوا هواك ، فإن لاح لك العز من غير هذا القبيل ، فاعلم أنه كسراب بقيعة.

فإن كنت ذا رأي سليم ، وخلق مستقيم ، فاسلك طريقة السلامة والسعادة ، على المنهج المستقيم ، وأسس قاعدة

الملك على الصلاح ، وكن أميناً على ما ائتمنك الله عليه ؛ واعلم : أن وراءك عقبة كثودا ، ومقاماً يشيب منه المولود ، وخطباً فظيعاً ، وحساباً يحصى دقيقاً.

فكيف بك ، إذا نادي المنادي : أين الظلمة وأعوان الظلمة ؟ أم كيف بك الظلمة ؟ أم كيف بك إذا زلّ بك الجسر المنصوب على شفير جهنم ؟ أم كيف بك إذا زلّ بك الجسر المنصوب على شفير جهنم ؟ أم كيف بك إذا أسأت نبيك محمداً عليه في أمته ؟ ولم ترحم الضعيف ، وتوفر عليه حقه المفروض ، بل الواقع منك وأعوانك غير ذلك ، أعاذك الله من ذلك ؛ وقد علمت : أن الله تعالى بدأ بهم في آية الصدقة.

وقال على المحديث « إنما بدأ الله به » وفي الحديث « إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم » فإذا كان الفقير والمسكين ممنوعاً ، وطالب العلم محروماً ، والضعيف مظلوماً ما بالنا لا نخذل ، وأعداؤنا لا تنصر علينا ، ونحن ساعون في المخذلان ، فاعلون لما يغضب الملك الديان.

إذاكان عون الله للعبدناصراً تهيأله من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده

وقد شاهدنا الضعفاء فيما مضى ، متضرعين لك بالدعاء ، فلما منعوا حقوقهم ، انقلب الدعاء عليك ، فكانوا كعصى موسى في الانقلاب ، فإذا منعت جند الليل حقوقهم ، فأنى يقوم لك جند ، وإذا ظلمت الضعفاء ، وتظلمت عليهم

من لا يخاف الله ، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ، فأنى لك العز مع هذا الظلم والإباء ؟!.

فكن على حذر من الله ، فإنه الآخذ بالنواصي ، وهو علينا رقيب ، ولقد كلّت أناملنا من تسويد المداد إليكم ، فلم نر لذلك أثراً ، وكفى بربك هادياً ونصيراً :

فيا لك من آيات صدق لو اهتدى بهن من مريد الحق كن هوادياً ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا

اللهم إنا نعوذ بك: من رين الذنوب ، وهوى النفس ، اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه ، ونحن مصابون من قبل داء الذنوب ، والجسد إذا حصل له الداء ، لم ينفع فيه الدواء ، إلا بعد الإستفراغ القوي.

فإن أنت أتيت ببر العباد ، وفقك الله للسداد ، وأحسن عاقبتك في الدارين ، وآتاك أجرك مرتين ، وأظلك في ظله يوم شخوص الأبصار ، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

قوة الجيوش لا تنفع إلا مع الأعمال الصالحة ، فإذا صلحت الأعمال ، فالعاقبة للمتقين (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) [ البقرة : ٢٤٩ ] (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) [ محمد : ٧ ] وأشهد لقد نصحت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# وقال الشيخ : حمد بن عتيق ، رحمه الله :

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّفَعَٰذِي الزَّفِي لِي

#### وبه نستعين

من حمد بن عتيق ، إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين ، القريبين والبعيدين ، ألزمهم الله شرائع الدين ، وسلك بهم طريق سيد المرسلين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالموجب لهذا هو إبلاغكم، والخوف علينا وعليكم، إعذاراً وإنذاراً، فإنه قد حدث فيكم أمور منكرة، لا يحل لذي علم السكوت عليها، ولا أقول إنها في رعية دون رعية، ههنا أمر أكثركم به مقرون، وعليه مصرون، وهو التهاون بأحكام الشريعة، وهذه خصلة منافية للإيمان بالرسول عليه فلا بد من تحكيمه، والانقياد لحكمه، والإذعان والتسليم.

وقد قال تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) فبين: أن المعرض عن التحاكم إلى الرسول، ليس من أهل الإيمان، ثم قال: (وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) [النور: ٤٧].

وهذه حال كثير من الناس ، فإنه إذا علم أن الحق له ، أقبل إلى حكم الله ورسوله مذعناً ، وأما إذا كان الحق مطلوباً منه متوجهاً عليه ، امتنع ونوّع المعاذير وأكثرها.

وقد بين الله: أن هذا من العلامات على مرض القلوب، وعلى الريب في الدين، وهو الشك، وأن صاحبه قد اتهم ربه واتهم نبيه بالحيف، فلذلك أخبر: أن هذا الصنف هم الظالمون، فعظم ظلمهم بضمير الفصل، وأداة التعريف.

وقال تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) [النساء: ٦١] فبين: أن من صدّ عمن دعاه إلى التحاكم إلى شريعة الإسلام، فهو من المنافقين.

وقال تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون [ المائدة : ١٠٤ ] فبين : أن الامتناع عن التحاكم ، وإلى ما بعث الله به رسوله ، من طاعة الشيطان ، ومن الموجبات لعذاب السعير.

وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) [النساء: ٦٥] فأقسم بنفسه: أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله، في جميع ما تنازعوا فيه، من دقيق وجليل، فإذا لم يحكموه فليسوا بمؤمنين.

والأدلة في هذا كثيرة ، وكلها تبين أن الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم الرسول ، ثم الانقياد لحكمه والرضا والتسليم ؛ ومن أكبر البلايا وأعظم الرزايا : أن يكون الإنسان قد أرتكب هذه القواصم ، وخرج من دائرة الإيمان ، وصار من أهل الفسوق والعصيان ، وهو مع ذلك يدعي أنه من المؤمنين.

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

ومن الأمور المنكرة العظام: ما وقع فيه قادة أهل الإسلام، من الحيف والجور، وعدم القيام بالقسط بين القوي والضعيف، والعدو والصديق، والقريب والبعيد، وهذا عكس ما أمر الله به حيث يقول: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية والنساء: ١٣٥].

فأمر تعالى بالقيام بالقسط وهو العدل ، وبالشهادة لله ولو على نفس الإنسان ، ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه.

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألّا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى) [المائدة: ٨] فأمر تعالى بالقيام له، وبالشهادة بالقسط، ثم نهى أهل الإيمان أن يحملهم بغض من أبغضوه، على ترك العدل فيه.

فأوجب: أن يكون عدلهم فيمن أبغضوه ، نظير عدلهم فيمن أحبوه ، وهذا هو الواجب على عامة الخلق ، وهو العدل بين الناس ، وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي ، بخلاف ما عليه أكثر الناس.

فإنه إذا توجه الحق على رفيق لهم ، أو صاحب مال أو جاه تركوه ، وارتكبوا نوعاً من المعاذير ، فهذا يقول : رفاقتي ما أقوم عليهم ، وهذا يقول ما أقطع يدي من صديقي لأجل فلان ، وهذا يقول أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة ، وهذا خائف على موقفه ورياسته.

وهذا كله من السبل التي قال الله فيها: (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام: ١٥٣] فالواجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين: أن يخاف الله فيهم، ويجعلهم في الحق سواء، فيقوم في الحق لعدوه، كقيامه لصديقه، ويجعل الضعفاء كالأقوياء، والفقراء كالأغنياء، والجيران كالرفاقة كما هي سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين، لا ما عليه الظلمة من الخائنين والمفسدين الجائرين.

وقد قال تعالى: (يا دواد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) [ص: ٢٦].

وفي السنن : عن النبي عَلَيْةِ « القضاة ثلاثة ، قاضيان في

النار ، وقاض في الجنة ، فرجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار ، في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ».

وقال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهم ، سواء سمى خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو والياً ، حتى من يحكم بين الصبيان إذا تخايروا في الخطوط ، هكذا ذكر أصحاب رسول الله عليه ، وهو ظاهر ، انتهى .

ومراده: أن الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر أيهم أحسن كتابة، ثم عرضوا عليك خطوطهم، لتحكم بينهم بإخبارك: أيّ الخطوط أحسن؟ فقد جعلوك قاضياً لهم، وحاكماً بينهم في هذه المسألة، فيجب عليك العدل والانصاف، فمن حاف وترك العدل، فقد دخل في مسمى القاضي المذموم، المتوعد بالنار، كما أن من عدل وأنصف، له نصيب من الوعد المرتب على ذلك.

وكثير من يعتريه ذلك ، هم قادة الناس ، من القضاة والأمراء والعرفاء ، فعليهم جميعاً مراعاة هذا الأمر ، وعدم الغفلة ، والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ) [ الحشر : ١٨ ، ١٩ ].

نسأل الله لنا ولكم العافية على مراضيه ، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه ، وأن يجعلنا ممن أمن الفزع الأكبر يوم يلاقيه ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# وله أيضاً ، رحمه الله :

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَانَ الزَّكِيدِ مِ

من حمد بن عتيق ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب للخط هو النصح لكم ، والشفقة عليكم ، خوفاً من نزول بأس الله بنا ، وبكم وذلك مما فشا من المنكرات ، وجاهر به الخواص والعوام من الموبقات ، والله تعالى قد فرض على العلماء البيان ، وذم أهل السكوت والكتمان.

فجحد أكثر الناس ذلك ، وتركوا ما علموا ، أو إن ذكروا بعض ذلك فعلى سبيل المعاشرة والمضاحكة ، وقد قال الله تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) إلى قوله (لبئس ما كانوا يفعلون) [المائدة : ٧٨ ، ٧٩] وقال : (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) ، [المائدة : ٦٣].

ولعل سامع هذا الكلام ، أن يقول : إنك قد أغلظت الكلام ، وعممت الذم الخاص والعام ، فأقول : الأمر فوق ما سمعت ، وأعظم ، وهاهنا مسألة أطبق عليها أهل المعاملات

في دنياهم ، ولم يخافوا ربهم ومولاهم ، والناس فيها بين قائل للإثم ، وآكل للسحت.

فالمبيح قال الإثم ، والفاعل آكل السحت ، والساكت عن الإنكار ترك الأمر ، ولم يسلم من إثمها إلا من شاء الله ، وهم قليل ، وهم مسألة قلب الدين ، التي يسمونها «التصحيح » وهو الربا الظاهر الصريح.

فأما أدلة تحريم الربا فلا تخفى ، ولكن صنع لهم الشيطان هذه الحيلة ، مخادعة لله وتلاعباً بدينه ، وعليك أن تعلم أن ربا أهل الجاهلية ، الذي أبطله الإسلام ، هو : أنه إذا حل الدين على الغريم ، قال الدائن : إما أن تقضي ، وإما أن تربي ؛ فإما أن يوفيه في الحال ، وإلا زاد له في الدين ، وأجّله عليه بأجل متأخر ، وهذا هو عين فعل المفسدين.

فإنه إذا حلّ دين أحدهم ، كعشرة مثلاً ، قال الدائن أعطني عشرتي ؛ فيقول : ليست عندي ؛ فيقول : تعالى أسلمها عليك بألف وزنة مثلاً ، ثم ردها عليّ ، فيذهب التاجر إلى منزله ، ويخرج عشرة ريالات من ماله ، ويقول : أسلمتها عليك بألف وزنة ، فيقول : قبلت ؛ ويأخذها بيده ثم يلقيها على حصير المحتال.

أو يقول: اذهب بها وادفعها إلى وكيلنا فلان ، وقد جعله يرقبه عند الباب ، أو يذهب بها إلى منزله ، وهو يعلم أنه يردها إليه بأعيانها ؛ ولذلك أنه لو يخرج منها ريالاً واحد ، خبثت النفس ، وتغيرت المعاملة ، فإذا رجعت العشرة

التي أخرجها المكّار ، صارت العشرة التي في ذمة المديون ، انقلبت عليه بألف وزنة سواء بسواء .

فلو أنه يقال: بعتك العشرة التي في ذمتك بألف وزنة ، سلم من الحيلة ، وجاء الأمر على وجهه ، وقال بعض العلماء: يخادعون الله كما يخادعون صبيانهم ، لو أتوا الأمر على وجهه ، كان أحب إلى.

قال ابن القيم ، رحمه الله تعالى: وباب الحيل المحرمة ، مداره على تسمية الشيء بغير اسمه ، وعلى تغيير صورته مع بقاء الحقيقة ، فالمفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا ، لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملات ، ولا بتغيير صورة إلى صورة.

والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد ، يعلمها من قلوبهم عالم السرائر ، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، ثم غيراسمه إلى المعاملة ، وصورته إلى التبائع الذي لا قصد لهما فيه البتة ، وإنما هو حيلة ومخادعة لله ورسوله.

وأيّ فرق بين هذا ، وبين ما فعلته اليهود ، من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم ؟! انتهى ؛ وقد علم عالم السرائر : أن المحتال لم يبذل هذه الدراهم إلا لترجع إليه ، لا لينفقها القابض ، فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

قال المحتالون: إننا لم نتفق على الربا قبل العقد ؟

فيقال لهم: بل كذبتم، فإن بعضكم يحتال ويرابى منذ عشرين سنة، حتى صار هذا معلوماً، والشرط العرفي نظير الشرط اللفظي.

وقد علم الآخذ والمعطى: أن المأخوذ مردود إلى مالكه، وأن الفائدة انقلاب الدراهم طعاماً، وهذا هو المقصود: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الله الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة: ۲۷۸ ، ۲۷۸ ].

قال ابن القيم: وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله: يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب، من أجل حيلهم على الربا، كما مسخ قوم قروداً، لاحتيالهم على أخذ الحيتان في يوم السبت، وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال، قد جاء في أحاديث كثيرة، وهذا معذرة من الله تعالى، لأن عدم قبول الناس للعلم، ليس مانعاً من تبليغ الرسالة، في أصح قولى العلماء.

ومن المنكرات: الإعراض عن العلم النافع، والتكاسل عن الصلوات، ومنع الزكاة، وشراء الإنسان زكاته، كالذي يبذل عن التمر والبر دراهم، فهذا من المنكرات.

ومنها: لبس الحرير، كالمحازم التي فيها من الحرير الخالص، أكثر من أربع أصابع مجتمعاً، أو مفرقاً.

ومن المنكرات: اختلاط النساء بالرجال في الأسواق،

وخروج النساء بالزينة أو الطيب.

ومن المنكرات ظهور أصوات النساء ، وأعظم منه اجتماع المتهمين مع النساء في العروس ، على الدفوف ومن رضى بذلك لنسائه ، أو في بيته فهذا نوع دياثة منه ، فما أقرب شبهه بالديوث.

#### وله رحمه الله:

## لِسُ مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم: قويرش بن معجب، سلمه الله تعالى، وهداه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل إلينا خطك ، وسرنا ما فيه من البحث عما ينفع الإنسان في دينه ، جعلنا الله وإياكم ممن عمل بما علم ؛ واعلم: أن العلم بلا عمل ، شجر بلا ثمر ، وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة.

وصفة السؤال الذي جاءنا منك: عن ست مسائل سمعتها عندنا، وطلبت أني أكتبها لك، وأبين لك معانيها.

فالجواب: أن ابن القيم ذكر أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب، وهي: فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول مخالطة الناس، وفضول النظر، وفضول الإستماع، وفضول المنام.

فأما فضول الطعام، فهو: أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه بدنه، وقد نهى الله عن ذلك حيث يقول: (وكلوا واشربو ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [الأعراف: ٣١].

قال ابن القيم: لأن فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي، ويشغلها عن الطاعات، فكم من معصية جلبها الشبع، وفضول الطعام؛ وقال النبي عليه : «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن».

وأما فضول الكلام: فهو: أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعينه ، وأكبر منه أن يطلقه فيما لا يحل له ؛ قال ابن القيم: لأن فضول الكلام يفتح للعبد أبواباً من الشر ، كلها مداخل للشيطان ، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب ، وكم من حرب أثارتها كلمة واحدة.

وقال النبي على الناس في النار على مناخرهم ، إلا حصائد ألسنتهم » وفي الترمذي : أن رجلاً من الأنصار توفي ، فقال بعض الصحابة : طوبى له ، فقال النبي على : « وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعينه ، أو بخل بما لا ينقصه »...

وأما فضول مخالطة الناس ، فهو : كون الإنسان لا يبالي بمن جالس وصاحب ، فيجالس المؤمنين والمنافقين ، والمطيعين والعاصين ، والطيبين والخبيثين ، بل : ربما جالس

الكافرين ، والمرتدين ، وخالطهم.

قال ابن القيم: وفضول المخالطة هي الداء العضال، الجالب لكل شر؛ وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حرارة؛ ولا يسلم من شر مخالطة الناس، إلا من جعلهم أربعة أقسام:

أحدها: من يجعل مخالطته بمنزلة غذاه، فلا يستغني عنه في اليوم والليلة، فهو كلما احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام، وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه، وأمراض القلوب، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله.

القسم الثاني: من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض، فما دام صحيحاً فلا حاجة به إلى خلطته، وهؤلاء من لا يستغنى عنهم في مصلحة المعاش، وقيام ما يحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات.

الثالث: من مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه، وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم ديناً ولا دنيا، ومخالطتهم هي الداء العضال.

القسم الرابع: من مخالطته الهلكة بمنزلة أكل السم، وماأكثر هذا الضرب لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلال، الصّادّون عن سنة رسول الله ﷺ، الدّاعون إلى خلافها.

انتهى ؛ ومنهم أهل الفسوق والعصيان.

وأما فضول النظر، فهو: أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه ؛ قال ابن القيم: والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه، تحرك اشتياقاً إليه وطلباً له، وكثيراً ما يتعب نفسه، ومن أرسله، فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة، استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته.

وأكثر المعاصي: إنما تتولد من فضول الكلام، وفضول النظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، وفي غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد عظيمة، جليلة القدر:

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته ، التي هي أطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله ، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة ، قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة ، وباطنه بدوام المراقبة ، وكف نفسه عن الشهوات ، وغض بصره عن المحارم ، واعتاد أكل الحلال ، لم تخطء له فراسة.

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان البصيرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له السلطانين، ويهرب الشيطان منه.

وأما فضول الاستماع ، فهو: أن يلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل ، من الغيبة والنميمة ، وقول الزور ؟ ومنه: سماع الأغاني ، والأصوات المطربة ، فإن كان من النساء فهو أخبث وأنكر ، وهذا باب واسع ، ويتولد منه شرور كثيرة في الدين والدنيا.

وقد قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: ٧٢] وشهود الزور هو حضور مجالس الباطل، والأغاني والدفوف من أعظم الزور.

وأما فضول المنام، فهو أن يزيد الإنسان في النوم، على القدر الذي يحتاج إليه في راحة بدنه، فإذا زاد على ذلك، حدث به أنواع من الضرر في الدين والدنيا، فإن الإكثار منه مضر بالقلب، مولّد للغفلة عن ذكر الله، مثقل للبدن عن طاعته، يفوت مصالح الدنيا أيضاً، وربما أدى إلى تفويت الصلوات الخمس، وغيرها من الطاعات، كما هو واقع كثير، فهذه هي المسائل التي حضرت الكلام فيها عندنا.

أحدها: فضول الطعام؛ الثانية: فضول الكلام؛ الثالثة: فضول المخالطات؛ الرابعة: فضول النظر بالعين؛ الخامسة: فضول الاستماع بالأذن؛ السادسة: فضول النوم؛ وقد بينا لك بعض الكلام عليها، وفائدة العلم: العمل، فعليك بالعمل بما وصفته.

أن لا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب ، إلا ما

يحتاج إليه بدنك من غير زيادة ، وعلى حسب الزيادة تكون المضرة.

ثم تكف لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# وقال بعضهم ، رحمه الله تعالى :

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِي مِ

إلى من يراه من المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لما يوصل إلى رضاه والجنة ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالواجب علينا وعليكم تقوى الله سبحانه وتعالى ، قال تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [آل عمران : ١٠٢] وقال على لله لله لله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها » الحديث.

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثير ، قال طلق ابن حبيب في تفسيره التقوى ، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، تخشى عقاب الله ؛ وقال ابن جرير ، وابن كثير ، التقوى هي : امتثال أمر الله واجتناب نهيه.

وأعظم أمر أمرنا الله به: التوحيد، الذي هو مضمون

شهادة أن لا إله لا الله ، ومن ذلك الدعوة إلى ذلك ، علماً وعملاً واعتقاداً ، والحذر من الإعراض عن ذلك ، قال تعالى : (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) [طه : 175].

وقال تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمٰن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) [الزخرف: ٣٦] وقال تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) [السجدة: ٢٢] والآيات في هذا كثيرة، فاحذروا رحمكم الله من الإعراض، فإن أمره أمر وخيم.

وقد منّ الله علينا: بدعوة هذا الشيخ ، أعني: شيخ الإسلام ، محمد بن عبد الوهاب ، فوفق لها من وفق وخذل عنها من خذل ، فأراها اليوم قد اسملت واخلولقت عند كثير من الناس ، فالواجب علينا وعليكم شكر هذه النعمة ، والتحدث بها ، والإعتراف بها باطناً وظاهراً ، والحذر من كفرانها ، والهمز واللمز بها وبأهلها ، المنتسبين إليها ، لأنها حقيقة دعوة الرسل ، من أولهم إلى آخرهم .

ولا يخفاكم: أن الساخر بدعوة الرسل، والمستهزىء بها، والمنتسبين إليها، ليس له نصيب في الإسلام؛ كذلك الواجب عليكم: التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: (ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ١٠٤] وقال على المنكر، أو وقال على الله قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعنكم كما لعنهم العني بني إسرائيل.

وقد جرى في هذا الزمان من العبر ما لا يخفى على عاقل ، وذلك إنما حدث بذنب ، فالواجب علينا وعليكم التوبة والإنابة إلى الله بالطاعة ، وترك المعصية ، ولا تظنوا أن غلاء هذه الأسعار عادة ؛ بل إنما حدث بسبب ذنوب ؛ وكذلك ما جرى من تكسر النخيل بسبب الريح ، وغير ذلك من الحوادث.

ومن أعظم

ذنب تعجل به العقوبة: الزنا، وفشو الربا، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

ومما نهى الله عنه: كون الإنسان لا يأمن جليسه، بل متى يغيب عنه يعقره، ويأكل عرضه؛ وبالجملة: فالواجب عليكم امتثال أمر الله ما استطعتم، واجتناب ما عنه نهاكم، قال عليه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فأمر النبي عليه باجتناب كل ما نهى عنه.

ولا يخفاكم أن التقصير حاصل في الأمر، وأن الإفراط حاصل في النهي، فنحن مقصرون في أوامر ربنا، مفرطون في ارتكاب نواهيه، وإلا فالآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، هم الناجون، قال تعالى: (فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية ينهون عن الفساد في الأرض) الآية، [هود: ١١٦].

قال ابن القيم رحمه الله: الغرباء في هذا العالم، هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي علي ، في قوله: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ».

وفي حديث عبد الله بن عمر ، قال قال رسول الله ﷺ ، ذات يوم ، ونحن عنده : «طوبى للغرباء ، قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : ناس صالحون قليل ، في ناس سوء كثير ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ».

فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء ، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء ، وأهل العلم في المؤمنين غرباء ، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن الأهواء والبدع ، فيهم غرباء ، والداعون إليها ، الصابرون على أذى المخالفين لهم ، أشد غربة .

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً ، فلا غربة عليهم ، وإنما

غربتهم بين الأكثرين ، قال تعالى : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) [الأنعام: ١١٦].

فأولئك هم الغرباء ، من الله ورسوله ودينه ، وغربتهم هي الغربة الموحشة ، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم ؛ فالغربة ثلاثة أنواع:

غربة أهل الله ؛ وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق ؛ وهذه الغربة هي التي مدح رسول الله عليه ؛ وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، وأن أهله يصيرون غرباء.

وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ، ولا ينافس في عزها ، للناس حال وله حال.

ومن صفات هؤلاء الغرباء ، الذين غبطهم النبي عليه التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس ، وترك ما أحدثوه ، وإن كان هو المعروف عندهم ، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس ، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله ، لا صديق ولا مذهب ولا طائفة .

بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله تعالى بالعبودية له وحده ، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده ، وهؤلاء هم القابضون على الجمر ، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ ، وأهل بدعة ومفارقة للسواد الأعظم ، وقال النبي عليه : « إنهم النزاع من القبائل » انتهى .

فالواجب التوبة إلى الله ، والسعي في الاتصاف بهذه الصفة ، وأن لا يكون هم الإنسان دنياه ، والحذر من تخويف الشيطان ، قال تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران: ١٧٥].

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وجعلنا وإياكم من حزبه وأوليائه ، لا من حزب الشيطان وأوليائه ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.

# وقال بعضهم ، رحمه الله:

## لِسَدِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ الزَّكِيدَ مِ

إلى من يراه من المسلمين ، وفقهم الله لسلوك صراطه المستقيم ، وجعلهم من أهل دينه القويم ، المفضي بأهله إلى جنات النعيم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد تعين النصح ، والتعاون على البر والتقوى ، لا سيما في هذه الأوقات ، قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: ٢] والتقوى : كلمة جامعة لكل خير ، لأن الخير كله بحذافيره ، في امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه ، وهذا هو معنى التقوى .

قال ابن جرير ، رحمه الله : التقوى هي امتثال أمر الله ، واجتناب نواهيه ، فمن أمر الله الذي أمرنا به ، وحضنا عليه ، اتباع كتابه ، وسنة نبيه ، قال تعالى : (اتبعوا ما أنزل إليكم

من ربكم) الآية [ الأعراف : ٣] وما أنزل إلينا من ربنا ، هو كتابه وسنّة نبيه.

فحقيق بمن نصح نفسه: أن يجلس بها ويحاسبها ، وينظر: هل نفسه تشتاق إلى ذلك ، وتألفه وتحبه ؟ أم هي معرضة عنه ، نافرة منه ، مبغضة لأهله نافرة عنهم ؟! فيا خسارة من حاله حال البطالين ، المعرضين النافرين ، المنفرين عما جاء به سيد المرسلين ، فحسرته أعظم حسرة ، وندامته أعظم ندامة .

إذا علم هذا: فأعظم ما أمرالله به في كتابه ، وعلى لسان رسوله على الله الذي هو إفراد الله بالعبادة ، وترك عبادة من سواه ، والبراءة منه ومن عابده ؛ فحق على كل مسلم ومسلمة : البحث عن حقيقة التوحيد ، وعن أركانه وأنواعه ، وواجباته ، وما يلزمه مع أهله.

ومن أعظم ما نهى الله عنه في كتابه ، وعلى لسان رسوله ﷺ : الشرك بالله ، ووسائله ، وذرائعه المفضية إليه ، وترك العمل به.

فإن بالبحث عن هذين الأمرين ـ أعني التوحيد والشرك ـ يخرج الإنسان من زمرة المعرضين المفرطين الجاهلين ، إلى زمرة المقبلين المتعلمين ، المتسببين بالأسباب النافعة ، التي توصل فاعلها برحمة الله إلى رضاه وجناته ، وتخلصه من غضبه وعقوباته.

فالله الله: في البحث عما ذكرت لكم ، وإياكم والجفاء والإعراض ، فإنهما يهلكان لمن اتصف بهما ، قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) [طه: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) [طه: 175 ] فنسيان آياته: ترك العمل بها.

فاحذروا رحمكم الله نسيان آياته ، فإن نسيانها يورث نسيان الله لعبده ، وهو تركه في العذاب ، ولا يخلص من ذلك إلا الإقبال على كتابه ، وسنة رسوله ، والعمل بها باطناً وظاهراً.

ومما أمرنا الله بالعمل به ، في كتابه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تبارك وتعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران : ١٠٤] وقال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران : ١١٠].

والمعروف: كلمة جامعة ، لكل ما أمرالله به أمر إيجاب أو أمر استحباب ، والمنكر: كلمة جامعة ، لكل ما نهى الله عنه ؛ فأعظم ما نهى الله عنه الشرك ، والكفر، ووسائلهما ، وذرائعهما.

ومن ذلك : ما هو واقع على ألسن كثير من الناس ، وهو الاستهزاء بدين الله أو بشيء منه ؛ ومن الاستهزاء

بدين الله : الاستهزاء بمن انتسب إليه ، قولاً أو فعلاً.

فمن القول: قول الجهال: «هؤلاء مطاوعة الصحفة، هؤلاء الخوان، هؤلاء أصحاب الدفاتر، عندي اليوم وعندك باكر» وغير ذلك مما هو جار اليوم كثير.

ومن الفعل رمش بالعين ، ومد اللسان ، وما أشبه ذلك ؛ فحق على كل من أراد نجاته وسلامته ، من غضب الله وعقابه : أن يبحث عن هذه الأقوال ، والأفعال ، ويجتنبها ، وينكر على من صدرت منه ، ولا يخاف في الله لومة لائم.

قال تعالى: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)، [المائدة: ٥٤].

واعلموا: أن كل بلد لا يكون فيها من يدعو إلى الخير، وينهى عن الشر، ويحذر عنه، فهي بلد ما هي من استيطان الشيطان لها ببعيد \_ أعاذنا الله وإياكم \_ فالله الله في استجلاب ما يطرد الشيطان، ويبعده عن دياركم، وذلك بتعلم العلم وتعليمه.

فإن البلد التي فيها عالم يعلم الخير ، وينهى عن الشر ، قد طردت منها الشياطين، واستوطنتها الملائكة ، فعليكم معاشر المسلمين بالجد والاجتهاد في ذلك ، والعمل به ، وإياكم والغفلة والتغافل عن ذلك ، وترك العمل به ، فإنه والله الهلكة .

أسأل الله العظيم الرؤوف الرحيم ، أن يتولاني وإياكم فيمن تولى ، بولايته الخاصة ، وألا يكلني وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين ، فإنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

## وقال بعضهم رحمه الله تعالى:

## إسمِ اللَّهِ الزَّكَمْنِ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، إلى من يصل إليه ويسمعه من المسلمين ، سلمهم الله تعالى من عقوبات الدنيا والآخرة ، وألبسهم ملابس الإيمان الفاخرة ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالذي نوصيكم به وأنفسنا ، تقوى الله تعالى ، فإنها وصية الله لعباده الأولين والآخرين ، قال تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله [النساء: ١٣١] وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ١٠٢].

قال بعض المفسرين: حق تقاته، هو: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر؛ وقوله: (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم، لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه: أن من عاش على شيء مات عليه.

وقال: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران: ١٠٣] قال أهل العلم: حبل الله القرآن، كما في حديث علي رضي الله عنه: «هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم» وقال بعض السلف: حبل الله المتين، هو إخلاص التوحيد لله.

قال أبو العالية يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بالإخلاص لله وحده ، انتهى ؛ وذلك : لأن الإخلاص ، أعظم ما أمر الله به في كتابه ، فمعنى الاعتصام : التمسك به ، بتوحيد الله تعالى ، والعمل بكتابه ، وبذلك يحصل كل خير وصلاح وعافية في الدنيا ، والأمن من عقوبات الدنيا والآخرة .

واعلموا: أن من أشرف مقامات الدين وفرائضه ، التي افترضها الله تعالى على عباده المؤمنين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) [آل عمران : ١١٠] وقال : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ) [آل عمران : ١٠٤].

فكفى بهذه الآيات دليل ، على شرف الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر.

ثم أخبر أصدق القائلين جل ذكره: أنهم هم المفلحون؛ وفيها تنشيط لأهل الإيمان على التشمير في هذا

المقام، وهو مقام الرسل وأتباعهم، فمن يسره الله له، فهو من أعظم نعم الله عليه.

والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والوعيد على تركهما ، كثيرة جداً ، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، قال : كنت عاشر عشرة من المهاجرين ، عند رسول الله عليه ، فأقبل علينا بوجهه ، وقال :

«يا معشر المهاجرين: خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها، إلا ابتلاهم الله بالطواعين، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد، إلا سلط الله عليهم العدو، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه، إلا جعل الله بأسهم بينهم».

وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، مرفوعاً : « لا تزال لا إله إلا الله ، تنفع من قالها ، وترد عنهم العذاب والنقمة ، ما لم يستخفوا بحقها ؛ قالوا : يا رسول الله ، وما الاستخفاف بحقها ؟ قال : يظهر العمل بمعاصي الله ، فلا ينكر ولا يغير ».

فارغبوا بما رغبكم الله ، ولا تهنوا ولا تضعفوا ، ترشدوا بذلك وتسعدوا ؛ وكذلك : احذروا مقاربة الزنا ، فإن فيه

فساد الأنساب، وقصر الأعمار، فقد حرمه الله ورسوله، فقال: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء: ٣٢].

وقال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) [النور: ٢] وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي رواية: : «لا تزنوا، فإن من زنا نزع منه نور الإيمان».

« وما من ذنب أعظم عند الله بعد الشرك ، من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له » ، « وإن السماوات السبع ، والأرضين السبع ، تلعن الشيخ الزاني ، وإن الزناة تؤذي أهل النار برائحتها ، والمقيم على الزنا ومستحله كعابد وثن ».

وإياكم والتكاسل عن شهود الجمع والجماعات من غير عذر، فإنه من أعظم المنكرات، فإنه هم على أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بالنار، وفي الحديث: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» قالوا: وما العذر؟ قال : «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى في سته».

واحذروا: عقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وأكل مال اليتيم ، والاستطالة على الضعفاء والمساكين ، والتعدي عليهم في أبشارهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .

وفي الحديث: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع؛ قال: إن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة، وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا، ونال من عرض هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

واحذروا: الخيانة في الأمانة ، والكذب في الحديث ، والبياعات ، ففي الحديث : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له »... وفي الحديث : « الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ».

واحذروا: الغيبة ، وهي: ذكرك أخاك المسلم بما يكره في غيبته ؛ والنميمة ، وهي: نقل حديث الناس بعضهم إلى بعض ، على وجه الافساد ؛ وفي الحديث : « لا يدخل الجنة نمام » وأعظمها إثما وجرماً : ما كان عند ولاة الأمور ، ويسمى سعاية ؛ وفي الحديث : « تجدون شر الناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه : ومن كان ذا لسانين في الدنيا ، فإنه يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار ».

وطهروا مكاسبكم من الربا والغش ، والتطفيف ، والحلف عند البيع والشراء ؛ واجتنبوا : الألفاظ القبيحة ، مثل اللعن ، فإن في الحديث : «لعن المسلم كقتله » وكذلك

قوله: يا فاجر، يا كلب، يا خنزير، يا حمار، ونحو ذلك من الألفاظ.

وكذلك: مخالطة النساء للرجال، وإظهار الزينة من المرأة إذا خرجت، وقد حذر النبي على أمته عن فتنتهن؛ وفي الحديث: « لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وأخبر النبي على : أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

ومما يجب التنبه له: الأخذ على يد السفهاء والجهال ، بردعهم عن الفساد وأسبابه الموصلة إليه ، كالتكاسل عن شهود الجماعات في المساجد من غير عذر ، والاجتماع على ما لا مصلحة فيه ، لا تعود إلى دين ولا إلى دنيا ، وإذا انتفت المصلحة وقعت المضرة ولا بد.

فأكثروا من الاستغفار، والتوبة النصوح، والصدقة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [ المزمل: ٢٠] وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [ سبأ: ٣٩].

 وفيه من المناسبة في الصدقة: أن أصل الغني والفقير واحد ، فلا يمنع الغني أخاه الفقير مما أعطاه الله شكراً لله على أن جعله غنياً ، وجعل من هو مثله محتاجاً ، وفيها الحث على صلة الرحم ؛ فتدبروا كتاب الله ، وقفوا على عجائبه ، ومقاصده ، وحركوا به القلوب.

وفي حديث معاذ: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » وفي الحديث الآخر: «إن الصدقة تطفىء غضب الرب، وتدفع ميتة السوء » وفي حديث: «بادروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها ».

وفي حديث آخر «ما نقص مال من صدقة ، بل تزده بل تزده بل تزده » وروى أبو داود والترمذي ، مرفوعاً : «أيّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عرى ، كساه الله من خضر الجنة ؛ وأيّما مسلم أطعم مسلماً على جوع ، أطعمه الله من ثمار الجنة ؛ وأيمّا مسلم سقى مسلماً على ظمأ ، سقاه الله من الرحيق المختوم ».

وتأهبوا: للخروج للاستسقاء، واخرجوا متواضعين، متخشعين، متذللين متبذلين، لعل الله أن يرحمكم، ويقبل توبتكم، ودعاءكم، وقدموا بين يدي خروجكم صدقة، وتجزلوا، فالذي عنده حق لله تعالى، ونواها زكاة، فلا بأس، والذي يقصد بها صدقة التطوع، فعلى نيته، والنبي على بعض الناس جمعها، والتنافس في وجوه الخير مما ينبغي.

فعليكم بالإخلاص لله تعالى ، وقصد وجهه ، والذي يستحب أنه يصام يوم الخروج ، فبعض أهل العلم يستحبه ، ويكون الخروج \_ إن شاء الله تعالى \_ يوم الاثنين ٢١ صفر ، ونرجو من الله أن يقبل توبتنا وتوبتكم ، ويأخذ بنواصينا وإياكم لما يحب ويرضى ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.

# وقال بعضهم ، رحمه الله تعالى:

# يُسْمِ اللَّهِ الزَّكَمْنِ الزَّكِمِ الرَّكِيمِ عِ

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، الملك الحق المبين ، وأصلي وأسلم على النبي محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين.

وبعد: معشر المسلمين ، إن ربكم الله تبارك وتعالى ، ذكّركم بما قضاه وقدره ، من هذه المصائب لكم ، وموعظة ، لعلكم ترجعون وتنيبون إليه ، وتتوبون إليه من ذنوبكم ، وتستغفرون ، كما قال تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) [ الروم : ٤١].

وقال تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) [ الأنعام : ٤٢ ، ٤٣ ] وقال جل ذكره : (ولو أن

أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى: ٣٠] وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) [الرعد: ١١].

وفي الأثر: «ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة » وفي الأثر الآخر: «إن الرب تبارك وتعالى ، يقول: «وعزتي وجلالي ، لا يكون عبد من عبادي ، على ما أحب ، فيتحول منه إلى ما أكره ، إلا تحولت له مما يجب إلى ما يكره ؛ ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره ، فيتحول منه إلى ما أحب إلا تحولت له مما يحب».

وعليكم عباد الله: أن تتوبوا إلى ربكم توبة نصوحاً ، وأن تحولوا مما يكره ربكم إلى ما يحب ، لعل الله أن يتحول لكم مما تكرهون إلى ما تحبون ، قال الله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: ٣١].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) [ التحريم: ٨] وقال تعالى: (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) [ هود: ٣].

وقال نبيكم ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مائة مرة » وفي الحديث الآخر: «من لزم الاستغفار ، جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب ».

ومن أخطر ما يكون سبباً لمنع القطر ، وموجباً للقحط ، وضرراً على البهائم: التهاون بالفرائض ، وأن الفقير منا لا يصبر ، ولا يرغب إلى ربه ، وينزل حاجته به ، ويلح في مسألته ، في كشف ما نزل به ، فإن الله تعالى هو الغني الحميد ، يحب أن يسأل ، ومن سأله فهو القريب المجيب ، وأن ذا الثروة منا لا يشكر ، ولا يعرف الحق الواجب في ماله .

وقد غلب على ذوي الأموال في بلادنا هذا البخل، حتى منعوا ما أوجب الله في أموالهم من الزكاة المفروضة، ونفقة ذوي القربى، وصلة الرحم، وقرى الضيف، وإغاثة الملهوف، مع حرصهم ـ سامحنا الله وإياهم ـ على طلب المال، حتى ربما عاملوا بالربا، وأخذوا المال، واكتسبوه من غير حلّه.

فمن جمع بين منع الحق الواجب في ماله ، وبين اكتسابه من الوجوه المحرمة ، كان عاقبته أن يعذب بماله العذاب الأليم ، لأن كلا من الأمرين موجب لغضب الله ، وحلول عقابه ، كما قال تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم

يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) [ التوبة : ٣٤ ، ٣٥].

فال ابن عباس في الآية: كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، يعني ولو كان في يد صاحبه، أو عرض تجارة، أو دين في ذمم الغرماء، وقال تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)، [آل عمران: ١٨٠].

والرب تعالى: يجازي العبد من جنس عمله ، فكما منعه الحق الواجب منع الله عنهم سبب الرزق ، كما قال على :

«يا معشر المهاجريين خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، وما نقص قوم المكيال والميزان ، إلا ابتلوا بالسنين ، وشدة المؤنة ، وجور السلطان ، وما خفر قوم العهد ، إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

والبصير العاقل: يرى ما أخبر به ﷺ، من هذه

العقوبات ، في هذا الحديث عياناً ، لأن موجباتها قد وقعت ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ودل الحديث: على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن بترك ذلك تقع العقوبات، وقد دل القرآن المجيد على مثل ذلك، كما قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤].

وقال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) [ المائدة: ٧٨ ، ٧٩ ].

وفي المحديث: أن النبي على الله الناهي تعذيراً ، قال: «إن من كان قبلكم ، كانوا إذا أتى أحدهم الخطيئة ، جاءه الناهي تعذيراً ، فإذا كان من الغد جالسه ، وواكله وشاربه ، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ، ثم لعنهم الله على ألسنة أنبيائهم: داود وعيسى ابن مريم ، والذي نفسي بيده ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم ».

وفي الحديث الآخر ، عن النبي عَلَيْ ، قال : « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، وإذا ظهرت ولم تغير ، ضرت العامة » ، وفي الحديث الآخر ، عنه عَلَيْ : « ما

من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا ، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقابه ».

والمعروف الذي : يجب الأمر به ، ما عرفه الشرع ، من الأمر بالتوحيد ، والمحافظة على الصلوات الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت حجة الإسلام ، وبر الوالدين ، وصلة الرحم ونحو ذلك من واجبات الدين .

والمنكر الذي يجب إنكاره: ما أنكره الشرع، كالشرك بالله، وعقوق الوالدين، والتهاون بالفرائض، وقطيعة الرحم، وظلم العباد، وانتهاك الحرمات، كالزنا، وشرب المسكرات، ونحو ذلك مما نهى الله عنه ورسوله، فكل ذلك فرض على المسلمين القيام به، وإذا تركوه جميعهم أثموا.

وروت عائشة: أن النبي على المنبر: لله المعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو أخياركم، فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم، ولا يوقر كبيركم».

فالله الله عباد الله ، في القيام بما أوجب الله عليكم ، والانتهاء عما حرم الله عليكم ، والأمر بذلك ، والتواصي ، والتناصح فيه ، ويجب على ولاة الأمر من ذلك زيادة على غيرهم ، ومن وجوب نصيحتهم لرعيتهم ، ولأن الله سيسألهم

عما استرعاهم ، قال الله تعالى : (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) [ العصر : ٣].

وقال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [ المائدة : ٢ ] فلا صلاح للعباد ، ولا فلاح ، ولا نجاة ، ولا سلامة من عقوبات الدنيا ، والآخرة إلا بذلك.

ومما يستدفع به النقم ، ويستجلب به النعم: الرأفة والرحمة بالفقراء ، والأرملة والمساكين ، واليتامى ، والصدقة عليهم ، كما قال تعالى : (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد : ٧] وقال تعالى : (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) [ المنافقون : ١٠].

وفي الحديث ، عن النبي على : «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها » وفي الحديث الآخر : «إن الصدقة تطفى عضب الرب ، وتطفىء الخطيئة ، وتدفع ميتة السوء » وفي الحديث الآخر : «الراحمون يرحمه مالرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ».

وقد سنّ لكم نبيكم ﷺ: إذا أبطأ المطر عن أوان نزوله ، أن تبرزوا إلى الصحراء ، وتصلوا ، وتسألوه أن يسقيكم ، فليكن ذلك بعد توبة وبر ، وقلوب خاشعة ،

وتذلل ، وخروج من المظالم ، وسلامة من الغل ، والحسد ، والحقد للمسلمين.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ، أن يعاملنا بعفوه ويرحمنا برحمته ، ونعوذ بالله من زوال نعمته ، وتحول عافيته ، ومن جميع سخطه ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد.

# وقال الشيخ حمد بن عبد العزيز ، رحمه الله:

#### إسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنُ الزَّكِلِ مِ اللَّهِ الرَّكُمِ الرَّكِلِ مِ

من حمد بن عبد العزيز ، إلى الأخوين المكرمين : مسعد ، وسعد ، سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته.

وبعد: تفهمون اضطرار العباد إلى ربهم ، وأنهم إذا نزل بهم الشدائد ، فلا يفزعون في كشفها إلا إليه ، وقد دعا عباده إلى ذلك ورغبهم ، فقال تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر: ٦٠].

وقال: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية [البقرة: ١٨٦] وفي الحديث عن النبي عليه أنه قال: «الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض».

وقد عزم إخوانكم على الخروج، والاستسقاء\_ إن شاء الله \_ نهار الاثنين، عسى الله أن يرحم عباده برحمته،

وهو أرحم الراحمين ، والسلام.

وقال الشيخ: عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، رحمهم الله تعالى:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرَّالِهِ الرَّالِهِ الرَّالِ

#### وبه نستعين:

إلى من بلغه هذا الكتاب، من إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات، وترك المنكرات، وأصلح لنا ولهم الأقوال والأعمال، والنيات، سلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.

أما بعد ، فقد قال الله تعالى : (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [ الذاريات : ٥٥] وقال تعالى : (سيذّكر من يخشى) [ الأعلى : ١٠] وقال تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) [ الأعراف : ١٦٤].

وأنفع الوصايا والنصائح لمن قبلها ، وعرف تفاصيلها ، ما وصى الله به الأولين والآخرين ، بقوله : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [ النساء : ١٣١].

وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين النار وقاية تقيه

منها ، بفعل ما أمر الله به ، واجتناب ما نهاه الله عنه ، ومعرفة ذلك علماً وعملاً.

وأيضاً: تذكيركم بما منّ الله به عليكم ، من نعمة الإسلام ، وما اختصكم به من الانتساب إليه ، في هذه الأزمان ، التي تشبه أزمان الفترات ، لقلة من يعرف الإسلام على الحقيقة ، ويلتزم مبانيه ، ويعرف حدوده ، وحقوقه ، وفرائضه ، ومكملاته .

وأكثر الناس قد غلب عليه الجهل بهذا ، ورغب عن تعلمه وتعليمه ، حتى جهلت حقيقة دين الإسلام ، الذي كان عليه النبي عليه النبي عليه وأصحابه من بعده ، كما أخبر عليه بقوله : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، قيل من هم يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ».

ولا صلاح للعباد: في معاشهم ، ومعادهم ، إلا بمعرفة ما خلقوا له ، من توحيد ربهم الذي بعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، وقبوله وإيثاره والعمل به ، ومحبته واستفراغ الوسع في ذلك علماً وعملاً ، والدعوة إليه ، والرغبة فيه ، وأن يكون ذلك أكبر هم الإنسان ، ومبلغ علمه ، ليحصل له بذلك النجاة في الدنيا والآخرة ، وقد علمتم ما وقع من العقوبات ، بسبب

التفريط في شكر هذه النعمة ، والتهاون بها ، وعدم الرغبة فيها.

وقد ذم الله تعالى في كتابه ، أهل الغفلة والإعراض عن ذكره ، بقوله تعالى : (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) [طه : ١٢٤] .

وقد أراكم الله من آياته ما فيه عظة للمتعظين ، وعبرة للمعتبرين ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) [ المائدة : ١١ ].

وقال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم: ٧] فاشكروا الله تعالى بامتثال أمره، واجتناب نهيه، ولا تعدوا حدوده.

واعلموا: أن كل شر في الدنيا والآخرة ، فسببه الذنوب والمعاصي ، قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى : ٣٠] وقال تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: ٤١] وقال تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ١١].

وكلما أحدث الناس شراً وفجوراً ، أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل ، في أغذيتهم وأهويتهم ،

وفواكهم ومياههم، وأبدانهم، وخلقهم، وصورهم، ما هو موجب أعمالهم وفجورهم، ولا يظلم ربك أحداً. وقد علمتم ما وقع من الخلل، بترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والغفلة عن ذلك، وعدم الإحساس به، وذلك مما يوجب حلول العقبات، كما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤] قال بعض العلماء: فروض الكفاية، أشد على الناس من فروض العين، لأن فرض العين، تخص عقوبته، وفرض الكفاية تعم عقوبته، كل من كان له قدرة.

وقد ابتلاكم الله ، لتذكروا وتنيبوا ، قال تعالى : (وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ) [ الأعراف : ٩٤ ].

وأخبر تعالى عن الأمم الماضية ، الذين أرسل إليهم الأنبياء ، أنه أخذهم بالبأساء والضراء ، يعني بالبأساء هو ما يصيبهم في أبدانهم من الأمراض والأسقام ، والضراء هو مايصيبهم من فقر وحاجة ، ونحو ذلك ، لعلهم يتضرعون وينيبون.

وأعظم التوبة والإنابة: القيام بالوظائف الدينية ، وأعظمه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) [ المائدة : ٧٨ ] والمعاصي مذهبة للنعم ، موجبة لحلول النقم.

وأعظم المعاصي: ترك الصلاة ، قال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) [مريم: ٥٩] ومن الناس من يترك حضورها في الجماعة ، ويظن في نفسه أنه قد أدى فريضة على الوجه المطلوب ، وهيهات هيهات.

قال بعض السلف ، على قوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) والله ما تركوها ، ولو تركوها لكانوا كفاراً.

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: أنه ذكر الصلاة ، فقال: «من حافظ عليها وحفظها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة ، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف ».

وفي الحديث: «من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله » وفي حديث آخر: «من أخرها عن وقتها من غير عذر ».

وقد ثبت عنه ﷺ، أنه قال: إذا ظهرت المعاصي في أمة ، عمهم الله بعذاب من عنده ؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، أذن الله بهلاكها ؛ وفي

حديث : « ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء ».

وفيه أيضاً: «لن تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا ظهرت فيهم الطواعين، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» وفي حديث: «يلبس الزاني درعاً من نار، لو أن حلقة منه وقعت على جبل من جبال الدنيا لذاب».

فاطلبوا رضا الله تعالى ، وتوبوا إليه جميعاً أيها المؤمنون ، واغضبوا لغضبه ، وقوموا بعزيمة صادقة ، ونية صالحة ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم.

واحذروا: ما أخبر به النبي على عن بني إسرائيل: «أنه إذا عمل العامل منهم بالخطيئة ، جاءه الناهي فنهاه تعذيراً ، فإذا كان الغد ، جالسه وواكله وشاربه ، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس ، فلما رأى الله ذلك منهم ، ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على ألسنة أنبيائهم داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

والذي نفس محمد بيده: لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ».

وفي بعض الآثار: «أن الله أوحى إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم، وستين ألفاً من شرارهم، قال يا رب: هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟

فقال : إنهم لم يغضبوا لغضبي ».

وفي أثر آخر: «أن الله أوحى إلى ملك من الملائكة ، أن اخسف بقرية كذا وكذا ، قال يا رب: إن فيهم فلاناً العابد ، قال به فابدأ ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوماً قط ».

ومن أعظم: ما ظهر بين الناس ، بسبب غربة الدين ، والمحنة التي أصابت المسلمين : كثرة التلاعن والتقاذف ، وهو من الكبائر ؛ كان السلف يؤدبون الصغار على أقل من ذلك ؛ قال إبراهيم النخعي ، وهو في زمن التابعين : كانوا يضربوننا على الشهادة ، والعهد ، ونحن صغار.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، مرفوعاً : "إن العبد إذا لعن شيئاً ، صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فتأخذ يمنة ويسرة ، فإذا لم تجد مساغاً ، رجعت إلى قائلها » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن امرأة لعنت ناقتها ، فقال رسول الله عليها لعنة ».

وعن ثابت بن الضحاك ، رضي الله عنه ، مرفوعاً : « لعن المؤمن كقتله » وعن أبي ذر رضي الله عنه ، مرفوعاً : « لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ، أو الكفر إلا ردت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك » وعن مرة مرفوعاً : « لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار ، ومن قذف رجلاً بالزنا ، فعليه الحد في ذلك » فاحذروا شر اللسان ، وورطاته .

سأل رجل النبي عَلَيْ ، فقال ، يا رسول الله : «وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم ، أو قال على مناخرهم ، إلا حصائد ألسنتهم ».

وكذلك ما حدث من المفاخرة ، والخيلاء ، والإسبال في الثياب ، والسرف في الأكمام وجرها ، التي أحدثها في القديم أهل الفخر والخيلاء ، من الأمراء ، وسموه أمير الاخراج ، وهذا من الكبائر.

وقال تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً) [الإسراء: ٣٧] وفي الحديث: «من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وفي الحديث: «بينما رجل يتبختر في برديه، وينظر في عطفيه، إذ نظر الله إليه، فخسف الله به».

فالواجب علينا وعليكم ، التوبة إلى الله ، والقيام بحقه ، والتعاون على البر والتقوى ، وقد أعطاكم الله \_ سبحانه وبحمده \_ من نعمه ، وصرف عنكم كيد عدوكم ، ورد لكم الكرة ، وولّى عليكم من همته في هذا الدين ، ومحبته له ودعوته إليه.

جعلنا الله وإياكم وإياهم ممن قام بالحق ، وقال الصدق ، وعمل لله بما يحب ، وجاهد في الله حق جهاده ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ، ولا حول

ولا قوة إلا بالله ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً ، رحمه الله :

## لِسَــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلَا لِكِيارِ مِ

من عبد الله بن عبد اللطيف ، إلى كافة الإخوان ، سلمهم الله تعالى ، ووفقهم لسلوك صراطه المستقيم ، ورزقهم البصيرة ، والفهم ، في مقام الدعوة إلى الدين القويم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب لهذا، هو الوصية بتقوى الله تعالى ، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء : ١٣١ ].

وحقيقة معناها التي ترجع إليه ، هو: أن يجعل العبد بينه وبين النار ، وقاية تقيه منها ، بفعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى عنه ، وتفاصيل ذلك على القلوب والأعضاء ، لا يحصيها إلا من حقق مقام العبودية ، علماً وعملاً.

ومن أعظم ذلك: معرفة أوجب الواجبات، وأهم المهمات، وهو: معرفة حقيقة دين الإسلام، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، والإعتناء بذلك في جميع الساعات، وتجديده في كل الأوقات، إذ بصحته واستقامته، يستقيم للعبد جميع فرائضه ونوافله، وبالخلل فيه، يختل على

العبد نظام توحيده ، وجيمع مقاصده.

وهذه النعمة ، هي أجل نعمة على الإطلاق ، قد امتن الله بها على عباده ، قال تعالى : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) [آل عمران : ١٦٤] وقال : (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين ) [الجمعة : ٢].

فببعث الأنبياء وإرسال الرسل ، يحصل بيان التوحيد ، وحقيقة دين الإسلام ، ويحصل لمن قبل ذلك منهم ، وصدّق به ، كل فلاح وصلاح ، وسعادة في الدنيا والآخرة ؛ بل كل خير في الدنيا والآخرة ، إنما حصل بواسطة الرسل ، والإيمان بما جاؤوا به ، وكل شر في الدنيا والآخرة ، إنما حصل بالجهل ، بما جاؤوا به ، والإعراض عنه ، ومخالفته .

وقد أخبر: عن غربة الإسلام، وأنه سيعود غريباً كما بدأ، وأن لهذا الدين إقبال وإدبار، وأن من إقبال الدين: أن تفقه القبيلة بأسرها، حتى لا يوجد فيها إلا منافق، أو منافقان، فهما مقهوران ذليلان، وإن من إدبار الدين: أن تجفوا القبيلة بأسرها، حتى لا يوجد فيها إلا مؤمن، أو مؤمنان، فهما خائفان مضطهدان.

وقد وقع مصداق ما أخبر به ﷺ ، حتى عاد المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، نشأ على ذلك الصغير ، وهرم عليه

الكبير ، واعتقد أكثر الناس الشرك ديناً لجهلهم ، والإسلام شركاً حتى كفّروا من اعتقده ، ودان به ، فالله المستعان.

وقد أنعم الله علينا وعليكم ، في أواخر هذه الأزمان \_ التي هي من أزمان الفترات ، وأوقات الغربة ، واندراس الإسلام ، وأفول شموسه ، وظهور الجاهلية \_ بحبر من أحبار هذه الأمة ، وعلمائها ، من برز في أنواع العلوم ، ووقف على كثير من المنقول والمفهوم ، وجمع ما تفرق في غيره ، من المكارم والفضائل.

فسلك على منهاج السلف الصالح وأعيان الأماثل، وشابههم في هديه وسمته وعلمه، وحاكاهم في معتقده، وزهده وفهمه، يعرف هذا من عرف الرجال بالعلم، وبحث في هذه الصناعة من أهل الإنصاف والفهم، وهو: شيخ الإسلام، إمام الدعوة النجدية، محمد بن عبد الوهاب.

فإنه لم يزل رحمه الله ، وشكر عمله ومسعاه ، يدعو إلى هذا الدين ، وعنه يناضل مع كل فاضل وخامل ، حتى كشف الله عن هذه الملة الغراء ، والشريعة الظاهرة السمحاء ، حجب الجهل والتأويل.

وأماط عن شمس الرسالة سحب العوائد والتضليل ، وقد كانت شموسها قبل ظهوره وبحوثه مكسوفة ، وعزائم الطلاب إلى غير حياضها مجذوبة مصروفة ، ومستقيم أصولها قد هدمت بمعاول التأويل والتقليد ، وقواعد بنيانها قد خلعت ، بأكف أهل الدراسة والترديد.

أما التوحيد: العلمي الإعتقادي ـ الذي تضمنته سورة الإخلاص، ونظائرها من آي القرآن، الذي حقيقته: معرفة الله بأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، ونفي ما نفي عنه من النقائص، ومشابهة المخلوقات ـ فسفت عليه قوانين اليونان والجهمية، ومن تفرع عنهم من أهل البدع على اختلافهم، غبار التأويل والتعطيل، حتى عز من يعرفه ويدين به، ويعرف ما كان عليه السلف الأول في باب الاعتقاد.

حتى آل الحال إلى أن معتقد السلف ، لا يعرف ولا يفتى به ، ولا يؤتم به في هذا الباب ، ولا يهتدى ، بل هو عندهم من أغرب الأشياء ، وأعزها وجودا ، وغالب من يحكي ما كان عليه السلف الصالح ، لا يعرفه ولا يدريه ، ولا يعرف أن الواقع من أكثر الخلق يضاده وينافيه.

وأما التوحيد العملي الإرادي ، وهو: إفراد الله بالقصد والإرادة ، والبراءة مما عبد من دونه ، واعتزاله : فقد سحبت عليه قوانين الجاهلية أطراف ذيولها ، وأجلبت عليه برجلها وخيولها ، حتى عفت آثاره ، وتهدمت مناره ، ونسيت شرائطه وأركانه .

وغالب سكان البسيطة إلا ما شاء الله منهم: قد صرف اعتقاده وملاذه ، إما على صاحب قبر ، أو مدر أو شجر ، أو حجر أو غار ، أو صنم أو طائر صفر ، والكتاب إنما يتلى عليهم للتبرك لا للعلم والعمل ، وآخر منهم يعتقد أن النطق

بالشهادتين كاف في الإسلام، وأن من نطق بالشهادتين لا يكفر، ولا يؤثم، ولو أتى بالنواقض العظام، التي لا يستقيم معها مسمى الإسلام.

والمستنكر عندهم والساكت بريء الذمة ، لا يعرف الكفر من الإسلام ، لا يعرف الكفر ولا يشهد على أهله به ، بل يحط في قدر من أنكره وتبرأ من أهله وينسبه إلى طلب الفرقة والشعبذة ، ويرى أن السكوت عن البراءة من الشرك وأهله ، من باب طلب الإلفة والاجتماع ، لا ينكر هذا ولا يجحده إلا من أعمى الله بصيرته ، وتراكمت عليه أنواع الظلمات .

وأما باب تجريد المتابعة للرسول على ، وتحقيق الشهادة له بذلك ، في الأقوال والأفعال ، والسير على المنهاج والمنوال ، فذلك قد نسخته حرفة التقليد ؛ وكل قوم يرون : أن مذهبهم ورأيهم هو الواجب السديد.

ففتح الله على يد هذا الشيخ ، قدس الله روحه ، ما أغلق من تلك الأبواب ، وأشرقت بوجوده شموس السنة والكتاب ، وبدت حياضها للواردين والطالبين ، وارتوى من كوثرها عباد الله ، من المؤمنين والموحدين ، وجرّت به نجد ذيول افتخارها ، وتطهرت به من أوساخ شرك الجاهلية وعارها ، وبحث وناظر ، وصنف وجادل وما حل حتى استبان الحق في الأصول والفروع ، واستقامت هذه الدعوة الإسلامية ، وانقطع الخلاف واستقام سوق الجماعة ، والإئتلاف .

فينبغي لنا ولكم: معرفة هذه النعمة ، ورعايتها ، والقيام

بشكرها ، وأن لا يحدث منا ولا منكم تغيير لها ، لا في الأصول ولا في الفروع ، وأن نقتصر على بيان هذه الدعوة ، وتجريدها وغرسها ، وترك الاغلاظ في بعض المستحبات ، لئلا يكون ذلك سبباً للصد عن هذه الدعوة ، والاشتغال عنها بغيرها ، أو بمستحب عما هو أهم منه.

كذلك تتبع أقوال العلماء رحمهم الله ، في بعض المسائل ، التي هي من مسائل الفروع: قد كفيتم ذلك بما قدمناه لكم ، من حال الشيخ رحمه الله ، وحاشا وكلا أن يكون الشيخ ومن قبله ، من الأئمة الأعلام ، قد تبينت لهم سنة رسول الله عليها ، في قول أو عمل ، واختاروا غيرها عليها .

فالواجب عليكم: السير على منهاجهم، وسلوك طريقتهم، فإن خلافهم دليل على فساد المقاصد والنيات، ومن أعظم الوسائل إلى الطعن في الداعين إلى الله، والمنتسبين إلى ذلك.

فتنبهوا لذلك ، فإن الاختلاف بينكم في مسائل الفروع ، من وساوس الشيطان ، التي تصد عن العمل بالمشروع ؟ ولتكن كلمتكم واحدة ، الدعوة إلى الله وفي الذّب عن دينه ، ومجاهدة أعدائه ، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن ، فإنكم في زمان غربة ، المقام فيه مقام دعوة ، لا في زمان إقبال ، فإن زمان الإقبال ينتقل فيه إلى الجهاد باللسان ، والإغلاظ.

ومن قواعد الدين الكلية: ارتكاب أخف الضررين، لدفع أعلاها، وترك إحدى المصلحتين، لتصليح أولاهما، فكونوا على بصيرة من أمر دينكم ، ولا يستهوينكم الشيطان ، وعليكم بالإخلاص.

## وله أيضاً ، رحمه الله :

#### يسمِ اللهِ الزَّعَيٰ الزَّيِ لِي

من عبد الله بن عبد اللطيف ، إلى محمد بن علي الموسى ، سلمه الله تعالى ، ووفقه لأداء ما افترض عليه ، من الجهاد والنصيحة لله ، ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: لا يخفاك ما منّ الله سبحانه وتعالى به ، على أهل الأرض ، من بعثة عبده ورسوله عبد وقد كان الناس قبل ذلك على غير دين ، متفرقين في عباداتهم ودياناتهم ، إلا من شاء الله من غير أهل الكتاب ؛ فصدع بأمر ربه ، وأكمل الله لأهل الأرض ببركته الدين ، وأتم عليهم النعمة ، ورضى لهم الإسلام ديناً ، كما قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [المائدة : والمحمد عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [المائدة : ٣].

ومثلك يعرف ذلك إجمالاً وتفصيلاً ، وأنت تعلم حال غربة الإسلام ، وإعراض أكثر الخلق عنه ، وعما يكون سبباً لظهروه ، وقوته ، إيشاراً للشهوات النفسانية ، والإرادات الشيطانية ، ولضعف من يعرف ذلك ، وعدم عزمه ، وتقديمه لعل وعسى ، فعياذاً بالله من إحدى الخصال الثلاث.

والله سبحانه وتعالى: قد أنعم عليك، من بين سائر عشيرتك، بالتعلم والبحث، وأنت مطالب بالعمل، وقد ذكر الله في حق نساء نبيه: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة) إلى قوله: (ومن يقنت منكن لله ورسوله) [ الأحزاب: ٣١] وقال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [ الزمر: ٩].

وهذه الفتنة الواقعة اليوم ، قد أزاح الله فيها ما يلقى في الفتنة بالأمس ، من الوساوس والشبهات ، وقد أوجب الله عليكم ، بعد معرفة الحق ، العمل يه.

وأنتم تفهمون: ما أنعم الله به على أهل نجد، بعد تقادم العهد بآثار النبوة، ونور الرسالة، في القرن الحادي عشر، من هجرته عليه من ظهور الشيخ: محمد، رحمه الله تعالى، ودعوته إلى ما دعا إليه المرسلون.

ووازره من سبقت له من الله السعادة ، وصبروا في ذات ربهم ، على ما نالهم من الشدة والعداوة ، وجعلهم الله ملوكا بذلك ، ودانت لهم العرب ، ثم لم يزالوا على ذلك مستمرين ، حتى حدث من فتنة الشهوات ، ما أوجب العقوبة ، فسلط الله العسكر المصري ، طهرة وتمحيصاً واختباراً.

ثم رد الله الكرة لمن عرف الأمر الأول ، وحام حول الحمى ، وحصل له بعض المقصود ، ثم جرى من العقوبة

ثانياً ، فرد الله الكرة بمن تبع أثر من قبله ، وحام حوله فحصل له بعض المقصود. .

ثم حدثت الفتنة الكبرى ، والمصيبة العظمى ، وفتن في الأمر من هو من أهله ، من هؤلاء القوم ، وذلك لأنه عاش في ثياب لا يعرف من حاكها ، وما درس ، وصار سنة لكل جاهل ، لا يعرف سابقة الأمر ، وتطاول الشر ، ودخل في أمر الإسلام من ليس من أهله ، وذلك لقلة أعوان الإسلام وأنصاره.

والآيات في وجوب الجهاد، وتفاصيله، أكثر من أن تحصر، وتقرؤها بحمد الله، بالغداة والعشى، والأحاديث كذلك.

ومن أجمع الأحاديث ، قوله ﷺ : « لا إسلام إلا بجماعة » وقوله ﷺ : « ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مسلم : إخلاص العمل لله ، ولزوم جماعة المسلمين ، ومناصحة ولاة الأمور ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ».

وقد رأيت خطك لعيالك ، وسرني ذلك ، وسرنا همتكم فيما قصدتم ، والحق عليك ، خصوصاً ، أكثر من غيرك من طلبة العلم ، لأنك من القوم ، ولا تعرف عنك المداراة الدنيوية ، وقوتكم وما أعطاكم الله في وطنكم ، لا يكون حظكم كثرة الدنيا ، وأنفسكم خاصة ، بل يلزمكم بذل النفس والمال ، وما يكون صالحاً لظهور الإسلام ، والاجتماع عليه.

وقال أيضاً ، الشيخ : عبد الله ، والشيخ محمد ، ابناء الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ، رحمهم الله تعالى:

## بِسِ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰنَ الزَّكِيدِ مِ

من عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، من أهل الجنوب ، ومن والاهم ، سلمهم الله تعالى ، ورزقنا وإياهم الإستقامة ، وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد: فالذي نوصيكم به ، تقوى الله تعالى وطاعته ، فإنها وصية الله للأولين والآخرين ، وهي السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين ، ومرافقة النبيين والصديقين ، قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء : ١٣١ ].

وحقیقة التقوی: القیام بما أمرالله به من توحیده وطاعته، وطاعة رسوله، واجتناب ما نهی عنه ورسوله، وهذا هو النور والهدی لمن نورالله قلبه.

وأصل الدين: معرفة الله ، ومعرفة توحيده ، وعبادته ، التي خلق الله الخلق لها ، وتعبدهم بها ، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) [آل عمران: ١٠٢، ١٠٢].

فأمر الله تعالى عباده بتقواه ، وهي فعل ما أمر الله به ، ومجانبة ما نهى عنه ، في الأقوال والأعمال ؛ وأمرهم بلزوم الإسلام الذي عرفهم به ، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وحثهم على التمسك به ، والعض عليه بالنواجذ حتى الممات ، بقوله : (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) فأمرهم بلزومه والإستقامة عليه ، في جميع أوقات العمر وساعاته ، ومن عاش على شيء مات عليه.

وأمرهم أيضاً: بالاعتصام بحبل الله ، وهو دينه وشرعه ، وما دل عليه كتابه المبين ، من الأمر بعبادته وترك عبادة ما سواه.

لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، كالدعاء والخوف والرجاء ، والحب والخضوع والذل ، والخشوع والتوكل ، والذبح والنذر ، والإستغاثة والإستعاذة ، وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها ، وخلقهم لأجلها ، وجعل نجاتهم من النار موقوفة على صحتها ، وترك ما ينافيها ويناقضها ، من الاعتقادات الباطلة ، الخارجة عن الصراط المستقيم .

ومن الاعتصام بحبل الله: العمل بأحكام القرآن،

والإئتمار بأوامره ، وترك نواهيه ، فإن سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على ذلك ، وهو من أوجب الواجبات ، وأهم المهمات ، ولا يتم هذا الواجب إلا بموالاة من دان به ، ومحبته ونصرته ، ومعاداة من خالفه ، ولم يقبله وينقد له ، وبغضه وجهاده.

ثم ذكّر عباده نعمته عليهم: بأن جمعهم بعد الفرقة والاختلاف، وألف بين قلوبهم، بعد العداوة والبغضاء، وعرّفهم ما هم فيه قبل الإسلام، من التفرق والاختلاف.

فاشكروا نعمة الله عليكم عباد الله ، واذكروا ما أنتم فيه سابقاً ، قبل دخلوكم في الإسلام ، من اختلاف الكلمة ، وسفك الدماء ، ونهب الأموال ، وقطيعة الأرحام ، وظهور المنكرات والفواحش ، والتديين بديين أهل الجاهلية ، فأنقذكم الله من هذه المهلكات ، وفتح بصائركم لطلب الهدى ، فهذه نعمة عظيمة .

وقد من الله علينا وعليكم ، بمعرفة هذا الدين ، والإقبال عليه ، وأخرجكم من الظلمات إلى النور ، بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، وجمعكم على إمام ، يدعوكم إلى دين الله ، ودين رسوله ، وهذه من أكبر النعم.

لأنه لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بالسمع والطاعة ، فاعرفوا حقوق الإمامة والزموها ، لأن من خرج عن الجماعة قيد شبر ، فيمتته ميتة جاهلية ، وفي الحديث : «الدين النصيحة ، قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ،

ولرسوله ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ».

ومما نوصيكم به ، بعد معرفة الإسلام وحقوقه : المحافظة على الصلوات في الجماعات ، لأنها أعظم شعائر الدين بعد الإسلام ، وقد قال على : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » وقال على : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ».

وقوموا: بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، على بصيرة ، كما قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) [يوسف: ١٠٨] فمن لم يكن له بصيرة في مقام الدعوة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ففساده أكثر من صلاحه ، ولو حسنت نيته.

وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون عالماً بما يأمر به ، عالماً بما ينهى عنه ؛ حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه ؛ رفيقاً فيما ينهى عنه .

واعلموا: أن الدين بين الغالي والجافي ، فمن غلا فيه فهو والجافي سواء ، فتأدبوا بالآداب الشرعية ، والأخلاق المرضية ، ولازموا معرفة دينكم ، لتكونوا على بصيرة فيه.

وتعاونوا على البر والتقوى ، وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلمون يد واحدة على من سواهم ، والهجر الحقيقي ،

الذي هو من واجبات الدين ، لمن أظهر الكفر ، أو استهزأ بدين الله ، فهذا الذي يجب هجره ، ومقاطعته ، نسأل الله لنا ولكم التوفيق ، لما يحب ويرضى ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وقال أيضاً ، الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، رحمه الله :

#### بسمِ النَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّادِ الزَّادِ الزَّادِ الزَّادِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ من محمد بن عبد اللطيف ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح ، وجنبنا وإياهم أسباب الندم والفضائح ، آمين .

أما بعد: فقد قال الله جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ، لنبيه ﷺ: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [ الذاريات : ٥٥] وقال تعالى : (وما يتذكر إلا من ينيب) [ غافر : ١٣] وقال : (سيذكر من يخشى) [ الأعلى : ١٠].

وأعظم ما نذكركم به ، ونوصيكم به ، تقوى الله سبحانه ، فإنها وصية الله للأولين والآخرين ، وهي السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين ، ومجاورة النبيين والصديقين ، وهي الوصية العظمى ، الموجبة للنجاة من شدائد الدنيا والآخرة ، فمن لزمها ، وتمسك بها ، سعد سعادة

لا شقاوة بعدها ، ومن ضيعها وأهملها ، وارتكب ما يهواه ، خسر آخرته ودنياه.

والتقوى: اسم شامل لفعل الخيرات، وترك المنكرات، باطناً وظاهراً، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ١٠٢] فأمر الله عباده: أن يتقوه حق تقاته؛ وحق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر؛ وأمرهم بلزوم الإسلام، والثبات عليه، وأن يلتزموا أحكامه وحدوده، وواجباته وحقوقه، حتى يلقوا الله على ذلك.

فإن الكريم قد أجرى عادته: أن من عاش على شيء مات عليه ، ومن مات على شيء بعث عليه ، فهي وقاية من الشرور العاجلة والآجلة ، فمن اتقى الله فاز ونجا ، وجعل له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ومن كل بلاء عافية .

فما استجلبت النعم، واستدفعت النقم بمثل تقوى الله عز وجل، قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الآية [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً، ولهديناهم صراطاً مستقيماً)، [النساء: ٦٦ ـ ٦٨].

ولا يبلغ العبد: درجة المتقين حتى يكون لنفسه

محاسباً ، أشد محاسبة من الشريك لشريكه ، فإذا حاسب العبد نفسه ، وعرض أقواله وأفعاله وأعماله ، على كتاب الله ، وما شرعه وأمر به ، فما وافق الكتاب والسنة عمل به ، وما خالفهما نبذه وراء ظهره ، فهذا هو التقي حقيقة ، فإذا حصل من أهل الإسلام ، الإقبال على الله ، والتوبة إليه ، والرجوع والإنابة إليه ، كما أمرهم الله بذلك ، كانت العاقبة الحميدة ، والحياة السعيدة ، عائدة لهم .

والله تبارك وتعالى: ينزل العباد منه ، حيث أنزلوه من أنفسهم ، فمن عظم أمر الله وأطاعه ، واجتنب مناهيه ، وخافه في سره وعلانيته ، رضي الله عنه وأرضاه ، ومن خالف أمره وارتكب نهيه ، وقدم هواه على طاعة مولاه ، انتقم منه وأقصاه ، وكما تدين تدان ، جزاء وفاقاً ، وما ربك بظلام للعبيد.

فالواجب: على من أبصر عيب نفسه، أن يتدارك هفواته، وفرطاته ومهلكاته، وأن يقبل على دين الله، الذي خلقه لأجله، وتعبده به، وجعل النجاة والسعادة معلقة بحصوله، محبة وقبولاً، وتعلماً وعلماً وعملاً، وأن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله، ويقدم ويؤخر لله.

ففي الحديث ، عن النبي ﷺ : «أوثق عرى الإيمان ، الحب في الله ، والبغض في الله » وقال : «وهل الدين إلا الحب والبغض في الله ».

ومن علامة محبة الله ، والصدق في معاملته والخوف منه ، الغيرة لله عند انتهاك حرماته ، بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والقيام لله ، والأخذ على أيدي أهل البطر ، والسفه والتهم ، وحملهم على طاعة الله ، وكفهم عن معاصي الله ، وردعهم عن ذلك ، سواء كانوا أقربين ، أو بعيدين ، أقوياء كانوا أو ضعفاء.

فإن بالقيام بذلك ، والمسارعة إليه ، وإيثار رضا الله على الدنيا ، والتواصي بالحق ، والتعاون عليه ، كل بحسب حاله في ذلك ، مما يكون سبباً لرضاه ، وجلب كل خير ، ودفع كل شر.

وبالاغترار بالدنيا وزينتها ، والغفلة عن الله ، والإعراض عن الأوامر والنواهي ، يحصل الهوان ، والذل والعار ، في الدنيا والآخرة ، ويحصل الهم والغم ، وتنزع البركات ، وتحل النقمات والمثلات.

وقد جاء في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى ، ما من عبد آثر محابي على هواه ، إلا ألقيت عنه همومه ، وجمعت عليه ضيعته ، ونزعت الفقر من قلبه ، وجعلت الغنى بين عينيه ، واتجرت له من وراء كل تاجر ، وعزتي وجلالي وعظمتي ، ما من عبد آثر هواه على طاعتي ، إلا أكثرت همومه ، وفرقت عليه ضيعته ، ونزعت الغنى من قلبه ، وجعلت الفقر بين عينيه ، ثم لا أبالي بأي واد هلك ».

وظهور المعاصي، وعدم إنكارها، والسكوت عن فاعلها، والاغضاء عنه، مما يوجب سخط الرب، وحلول عذابه، ونزول عقابه؛ وفي المسند: أن النبي على الله من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، هم أعز وأكثر ممن يعملها، ولم يغيروا عليه إلا عمهم الله بعقابه».

وفيه أيضاً ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : «والذي نفسي بيده ، لا ينفصم الإسلام حتى لا يقال في الأرض الله الله ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، وإلا سلط الله عليكم المشركين ، يسومونكم سوء العذاب ، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليبعثن الله عليكم ، من لا يرحم صغيركم ، ولا يوقر كبيركم ».

وفي الحديث عنه: على الله الزنا والربا في قرية ، إلا أذن الله بهلاكها » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي على : « لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها ، وترد عنهم العذاب والنقمة ، ما لم يستخفوا بحقها ، قالوا يا رسول الله ، وما الاستخفاف بحقها ؟ قال : يظهر العمل بمعاصي الله ، فلا ينكر ولا يغير ».

وعن أنس أيضاً ، قال قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله تمنع العباد من سخط الله ، ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم ، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ، ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم ، وقال الله كذبتم ».

فدل هذا الأثر: على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من حقوق لا إله إلا الله، بل هي من أشرف مقامات الدين وفرائضه، التي افترضها الله على عباده المؤمنين.

وفي الحديث أيضاً: «إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة» وليس معناه أنها تظهر في الأسواق، وتشتهر علانية، بل إذا تحدث الناس بها، وفشا القول فيها بينهم، فهذا من ظهورها، كما ذكر ذلك العلماء، رحمهم الله تعالى.

ومعلوم: أن المعاصي لها شؤم، حتى على البهائم، قال مجاهد، رحمه الله تعالى، على قوله تعالى: (أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة: ١٥٩] قال: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، إذا أجدبت الأرض، وأمسك المطر؛ تقول: هذا شؤم بني آدم؛ وقال عكرمة، رحمه الله تعالى: إن دواب الأرض، وهوامها، حتى الخنافس، والعقارب، تلعن عصاة بني آدم، يقولون منعنا القطر بذنوبهم.

ومن ظن: أن هذه الأحاديث ، في قوم كانوا فبانوا ، وأن من بعدهم لا يتناولهم هذا الوعيد الشديد ، ولا يدخل تحت حكمه ، أو أنه معذور ، أو أن الزمان قد صلح ، ولا حاجة إلى ذلك ، فهو والله المغرور الجهول ، الظالم لنفسه.

وأكثر الناس إلا ما شاء الله ، اعتاد قلبه المداهنة ، وعدم

النفرة من أهل الشر والفساد، ومخالطة أهل مواقف التهم، المعروفين بها، وجعل الاغضاء والسكوت عنهم، هو العقل الراجح، وأن الناس لا يستقيم معهم إلا من داهنهم، وسعى في إصلاح دنياه، وإفساد دينه، فهذا هو المحمود عندهم، المشكور، نسأل الله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة.

ومن أكبر المنكرات: التكاسل، والتثاقل عن الصلاة، في المساجد مع الجماعات، وعدم الاهتمام لها، وهي من أهم أركان دين الإسلام، وآكدها بعد الشهادتين، بل هي آخر ما وصى بها النبي على الله عند موته، حيث قال: «الصلاة، الصلاة» وهو يجود بنفسه، وهي آخر ما يفقد من الإسلام، فالتهاون بها من صفات المنافقين المذمومة في الكتاب والسنة.

ومن علامات الإيمان تعاهدها ، والمحافظة عليها جمعة وجماعة ، قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ، ثم تلا رسول الله على ، قوله تعالى : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ) الآية [ التوبة : ١٨ ].

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يكتب إلى عماله ، أما بعد : فإن أهم أعمالكم عندي الصلاة ، فمن حفظها فقد حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ؟ الله أكبر ، كم تحت الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، من الخير الكثير ، والعافية في الدنيا والآخرة ؟ وكم تحت

تركهما والغفلة عنهما ، من الشر والفساد العريض ، في الدنيا والآخرة ؟!.

واعلموا رحمكم الله: أن المسلمين عزموا على الاستسقاء ، فيجب عليكم معاشر المسلمين ، أن تقدموا بين يدي ذلك ، التوبة النصوح لله ، والإقبال عليه ، والإقلاع من الذنوب والمعاصي ، القلبية والبدنية والمالية.

قال تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: ٣١] وقال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) [نوح: ١٠] وقال: (فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) [هود: ٢١] (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود) [هود: ٩٠] والآيات في الأمر بالتوبة والاستغفار كثيرة.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من مائة مرة » وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وقال عليه التائب من الذّنب كمن لا ذنب له ».

والتوبة النافعة ، هي التي استكملت أربعة شروط : الاقلاع من الذنب ؛ الندم على ما فات ؛ العزيمة على أن لا يعود ؛ التحلل من مظالم الخلق.

فإذا حصلت هذه الشروط ، رجى للعبد قبول التوبة ، وكانت توبة صادقة صحيحة ، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بها ، الموفقين لها ، إنه سميع مجيب.

ومما يكون سبباً لقبول الدعاء ، ونزول الرحمة ، التقدم بين يدي ذلك بالصدقة ، فإن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ، ويأخذ الصدقات ، قال تعالى : (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً) [ المزمل : ٢٠] وقال : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) ، [سبأ : ٣٩].

والمقصود من الصدقة: مواساة الغني للفقير، مما أعطاه الله وخوّله، وشكر الله أن جعله غنياً، وجعل من هو مثله محتاجاً ؛ وفي الحديث: «بادروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها»، وفيه أيضاً: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار».

فاتقوا الله عباد الله ، وائتمروا بما أمركم الله به ورسوله ، واخرجوا متواضعين ، متخشعين متذللين ، متبذلين راغبين طالبين ، لعل الله أن يقبل توبتكم ، ويجيب دعوتكم ، ويرحمكم .

فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى ، وأوصافه العلى ، وبتوحيده الذي جحده المشركون ، أن يمن علينا وعليكم بقبول التوبة ، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم ، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد ، وآله صحبه وسلم تسليماً كثيراً ، آمين .

وقال الشيخ: محمد بن عبد اللطيف، رحمهما الله تعالى:

## لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمُ فَي الزَّكِي مِ

من محمد بن عبد اللطيف ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، رزقنا الله وإياهم الاستقامة ، وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة ، آمين سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالذي نوصيكم به، تقوى الله تعالى، وطاعته، فإنها وصية الله للأولين والأخرين، وهي السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين، ومرافقة النبيين والصديقين، قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء: ١٣١].

وقد قال على الله : « الدين النصيحة ، قالها ثلاثاً ، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ».

فجعل ﷺ الدِّين محصوراً في النصح لله ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ، بما فيه الكفاية ، وهذا هو النور والهدى ، لمن نور الله قلبه ، وألهمه رشده.

لأن النصيحة لله ، هي : الإيمان به ، ومعرفته ، وعبادته وحده لا شريك له ، وترك عبادة ما سواه ، ومحبته وخشيته ،

والذل والخضوع له وتعظيمه وتعظيم أوامره ، وترك نواهيه ، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته ، من تعطيل وتشبيه ، أو إشراك به ، أو إلحاد في آياته ، أو تكذيب لما أنزله في كتبه ؛ والنصيحة لكتابه ، العمل بمحكمه ، والإيمان بمتشابهه ، وتحليل حلاله ، وتحريم حرامه ، والوقوف عند حدوده ، وعدم تجاوزها وتعديها.

والنصيحة لرسوله: تصديقه ، وتصديق ما جاء به ، والإيمان به ، ومحبته وتوقيره ، وتقديم أقواله وما سنه ، وشرعه لأمته ، على أقوال كل أحد ، كائناً من كان ؛ والنصيحة لأئمة المسلمين : أمرهم بطاعة الله ، وطاعة رسوله ، وطاعتهم في المعروف ، والنصح لهم باطناً وظاهراً ، وعدم مشاقتهم ومنازعتهم ، وتحريم الخروج عليهم .

والنصح لعامة المسلمين ، إرشادهم وتعليمهم ، ما فيه صلاحهم وفلاحهم ، والرفق بهم ، وعدم المشقة عليهم ، والتلطف في أمرهم ونهيهم ، ودعوتهم ، وكفهم عن الشر ، وأسبابه ، والأخذ على أيديهم عن معصية الله ، وعن فعل ما لم يشرعه الله ورسوله ، وتحذيرهم عن مشابهة أهل الجاهلية ، في أقوالهم وأفعالهم ، وهذا هو حقيقة النصح الذي ينافي الغش .

وقد دل على هذا: القرآن ، وأرشد إليه ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا

نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون)، [آل عمران: 1۰۲، ۱۰۳].

فأمر تعالى عبادة بتقوى الله ، وهي فعل ما أمر به ، ومجانبة ما نهى عنه ، من الأقوال والأعمال ، وأمرهم بلزوم الإسلام الذي عرفهم به ، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وحثهم على التمسك به ، والعض عليه بالنواجذ حتى الممات ، بقوله : (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) فأمرهم بلزومه ، والاستقامة عليه ، في جميع أوقات العمر ، وساعاته ، ومن عاش على شيء مات عليه .

وأمرهم أيضاً: بالاعتصام بحبل الله ، وهو دينه وشرعه ، وما دل عليه كتابه المبين ، من الأمر بعبادته ، وترك عبادة ما سواه ، لأن العبادة : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال ، الظاهرة والباطنة ، كالدعاء ، والخوف والرجاء ، والحب والخضوع ، والذل والخشوع ، والتوكل والنبح والنذر ، والاستغاثة والاستعاذة ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، التي تعبد الله العباد بها ، وخلقهم لأجلها ، وجعل نجاتهم من النار موقوفة على صحتها ، وترك ما ينافيها ويناقضها ، من الاعتقادات الباطلة ، الخارجة عن الصراط المستقيم .

ومن الاعتصام بحبل الله: العمل بأحكام القرآن،

والائتمار بأوامره ، وترك نواهيه ، فإن سعادة الدنيا والآخرة ، موقوفة على ذلك ، وهو من أوجب الواجبات ، وأهم المهمات ، ولا يتم هذا الواجب إلا بموالاة من دان به ، ومحبته ونصرته ، ومعاداة من خالفه ولم يقبله ، وينقد له ، وبغضه وجهاده.

ثم ذكّر عباده نعمته عليهم ، بأن جمعهم بعد الفرقة والاختلاف ، وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والبغضاء ، وعرّفهم ما هم فيه قبل الإسلام ، من التفرق والاختلاف.

فاشكروا نعمة الله: عباد الله، واذكروا ما أنتم فيه سابقاً، قبل دخولكم في الإسلام، من اختلاف الكلمة، وسفك الدماء، ونهب الأموال، وقطيعة الأرحام، وظهور المنكرات والفواحش، والتدين بدين أهل الجاهلية، فأنقذكم الله من هذه المهلكات، وفتح بصائركم لطلب الهدى، فهذه نعمة عظيمة.

وقد من الله عليكم أيها المسلمون ، بولاية إسلامية ، وأمانة دينية ، تحثكم على الإسلام ، وترغبكم فيه ، وتدعوكم إليه ، فضلاً منه ونعمة ، فاشكروا مولاكم على هذه النعمة ، وارغبوا إليه في إدامتها ، والاستقامة عليها ، وتثبيت أهلها.

واحذروا: من الأسباب التي تزيل هذه النعمة ، وتهدمها ، وتحول بينكم وبين القيام بها ، فإنا لا نعلم على وجه الأرض أحداً يجب السمع والطاعة له ، ويجب الجهاد معه ، أولى من هذا الإمام ، الذي منّ الله به في آخر هذا

الزمان ، وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، أعلى الله مجده وأدام سعده.

ومما نوصيكم به أيضاً (١) : البصيرة بالأمر والمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن الإنسان إذا أمر بأمر من أمور الخير نظر فيه ، فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل والآجل ، وسلامة في الدين والدنيا ، وكان الصلاح في الأمر به ، مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة ؛ وإن كان يترتب على ذلك شر وفتنة وتفرق كلمة ، ومضرة في الدين والدنيا ، وكان الصلاح في تركه ، وجب تركه ولم يأمر به ، لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وأيضاً: ينبغي لمن قصده الخير، والدعوة إلى الله، التوقع في الأمور والتثبت، وعدم الطيش والعجلة، والحرص على الرفق، والملاطفة في حال الدعوة، فإن في ذلك خيراً كثيراً؛ وينبغي له أيضاً: أن يسأل من له قدم صدق، ومعرفة راسخة، وبصيرة نافذة، ولا ينظر إلى الأشخاص، ولا إلى من ليس له بصيرة.

وهجران ، أهل المعاصي ، يختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال والأزمان ، وأن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يستقيم إلا بالبصيرة ، والمعرفة التامة ، وأقل الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك ، أن يقتصر على

<sup>(</sup>۱) وتقدم في صفحة  $\Lambda \Lambda$  و $\Lambda \Lambda$  (۲) (۱)

نفسه ، كما قال ﷺ : « إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ».

فإذا رأى الإنسان: من يعمل شيئاً من المعاصي ، أبغضه على ما فيه من هذه المعصية ، وأحبه على ما فيه من الطاعة ، ولا يجعل بغضه على ما فيه من الشر ، قاطعاً وقاضياً على ما معه من الخير ، بل يحبه ويواليه ؛ وإن كان بغضه له على معصية يزجره ، ويزجر أمثاله عن هذه المعصية ، مثلاً ، هجره ؛ وإن كان لا ينزجر ، ولا يرتدع هو وأمثاله ، راعى فيه الأصلح.

لأن النبي على الله عجر من علم أن الهجر يزجره ويردعه ، وقبل معذرة من علم أن الهجر لا يزجره ولا ينجع فيه شيئاً ، ووكل سرائرهم إلى الله ؛ ولزوم هذه الطريقة مع النية الصالحة ، تدفع المضار ، وتأتلف القلوب ؛ ويكون على الآمر والناهى ، الوقار والمحبة .

فاجتهدوا عباد الله ، فيما يعود نفعه عليكم ، في الدنيا والآخرة ؛ واعلموا : أنه لا ينجي عند اختلاف الناس ، واضطرابهم ، وكثرة الفتن إلا البصيرة ، ولا تسألوا كل من انتسب إلى العلم ، وتزيا بزيّه ، فإن العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة ، وهذا من باب التواصي بالحق ، والتعاون على البر والتقوى ، كما قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، [المائدة : ٢].

فاتقوا الله عباد الله ، ولا تكونوا ممن أعرض عن ذكر ربه ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية ، لما يحب ويرضى ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وله أيضاً ، رحمه الله:

#### لِسَ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيدِ مِ

من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ، إلى كافة من يراه من المسلمين ، من عسير وشهران ، وقحطان ، وغيرهم من قبائل الحجاز ، سلمهم الله وتولاهم ، ووفقهم لما يرضى مولاهم ، آمين ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد: فإن الله تعالى: بعث محمداً على التوحيد ، الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله ، وتجريده عما ينافيه من الشرك من كل وجه ، حتى في الألفاظ ، فإن العبادة التي شرعها الله ، متضمنة لإخلاص الدين لله ، كما قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) ، [البينة: ٥].

ودين القيّمة ، هو: دين الإسلام ، الذي أمر الله به الأولين والأخرين ، وخلقهم لأجله ، قال تعالى : (وما

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [ الذاريات : ٥٦] والعبادة مبنية على أصلين ، وهما أن لا يعبد إلا الله ، وأن لا يعبد إلا بما شرع ، على لسان رسوله ، هذان الأصلان ، هما حقيقة الشهادتين ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

فالأول: يتضمن إخلاص الألوهية لله ، ولا يأله القلب غيره ، لا محبة ، ولا خوفاً ، ولا رجاء ، ولا إجلالاً ، ولا تعظيماً ، ولا يصرف لغيره شيئاً من العبادات ، كالذبح والدعاء والنذر ، والاستغاثة ، والاستعانة ، والاستعاذة ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، التي من صرف منها شيئاً لغير الله ، لم يكن عاملاً بما دلت عليه ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وإن نطق بها لسانه ، فإن سعادة العباد موقوفة ، على العمل بما أوجبه الله عليهم ، وخلقهم لأجله.

الأصل الثاني: تصديق الرسول على الله في جميع ما أخبر به ، وطاعته فيما أمر به ، والانتهاء عما نهى عنه ، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ، ولا حلال إلا ما أحل الله ورسوله ، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله ، فما لم يشرعه ، ويأذن فيه ، فهو مما حرمه الله ، وحظره على عباده ، قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ، والحشر : ٧].

فمن دعا إلى غير دين الله ، فقد أشرك ، ومن دعا إلى غير ما شرعه رسول الله ، فقد ابتدع ، والبدعة تؤول إلى الشرك ، قال تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من

دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [ التوبة : ٣١].

فجعل طاعة العلماء ، والأمراء ، في التحليل والتحريم ، عبادة ، فلا يكون العبد مسلماً حقاً ، إلا بالانقياد لأوامره ، واتباع ما جاءت به رسله والانتهاء عن نهيه ، والائتمار بأمره .

إذا علمتم ذلك ، فاعلموا : أن الله تبارك وتعالى ، أوجب عليكم العمل بدينه ، والقيام بشرعه ، وترك جميع المحرمات التي حرمها عليكم ، في الأقوال والأفعال ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه من آكد شرائع الإسلام.

قال تعالى ، مادحاً لهذه الأمة : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) [آل عمران : ١١٠] وقال تعالى ، ذاماً لمن تركه : (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) [المائدة : ٧٩].

وقال ﷺ: «لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم ».

وهذا تحذير لهذه الأمة ، عن طريقة من كان قبلهم ، من اليهود والنصارى ، فإنهم كانوا لا يتحاشون عن مجالسة أهل المعاصي ، ومجامعتهم ، ومواكلتهم ومشاربتهم ، فلما علم الله

ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ثم لعنهم على لسان أنبيائهم.

فالحذر الحذر، عن ارتكاب طريقة أهل الكفر والضلال، فيحل بكم ما حل بهم من العقوبة والنكال؛ وقال على : « بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر».

ومن أعظم المنكرات ، وأقبحها وأشنعها ، وأبعدها عن موجبات الجنة ، والنجاة من النار ، بل هو من نواقض الإسلام العشرة : الإعراض عن واجبات دين الله ، وعن تعلم ما أوجبه الله عليكم ، وتعبدكم به ، وعدم تعليمه ، والاستغناء بالجهل والغفلة ، والعوائد الضالة المخالفة لدين الله ، فإن هذا من أعظم ما يوجب سخط الرب ، وحلول النقمة العاجلة ، مع ما يضاف إلى ذلك من ارتكاب المحرمات ، وابتداع البدع الشنيعة ، نسأل الله السلامة ، والعافية لنا ولكم ، في الدنيا والآخرة .

ومن المنكرات أيضاً: عدم الاهتمام بشأن الصلاة ، والمحافظة عليها في المساجد ، مع الجماعات ، وترك تأديب من تخلف أو تكاسل عنهما ، قال تعالى ، ذاماً لمن كانت هذه حاله : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) [مريم: ٥٩] بئر في جهنم بعيد القعر ، خبيث الطعم ، شديد الحر.

وقال تعالى : ( فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم

ساهون) [ الماعون: ٤ ، ٥ ] قال العلماء: فسر السهو بعدم الحضور مع الجماعات في المساجد، وبالغفلة عن ذكر الله، وعدم الطمأنينة في الصلاة، ونقرها، قال عليه : « تلك صلاة المنافق » كررها ثلاثاً، قال : « حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ».

فالمتخلف عن الصلاة ، والمتكاسل عنها منافق معلوم النفاق ، كما أن المحافظ عليها ، قد شهد له الرسول بالإيمان ، قال ﷺ : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » فالذي لا يشهد الجماعة ، يشهد عليه بالنفاق.

وقال ﷺ: «من حافظ على الصلاة ، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها ، لم تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاة يوم القيامة ، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف ».

فالله الله عباد الله ، في المحافظة على الصلاة ، والقيام بحقوقها وأدائها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله .

ومن المنكرات أيضاً: اختلاط النساء بالرجال، في الحارات والأسواق، فهذا من المنكرات، والتساهل فيه، وعدم الإنكار له، دليل على عدم الغيرة، فإن الذي لا يغار لحرمه، ولا يأنف من دخول النساء على الرجال، والرجال على النساء « ديّوث » والديوث لا يدخل الجنة، بنص رسول الله على الله على المناء « ديّوث » والديوث الله على النساء « ديّوث » والديوث » والدي

فالواجب عليكم، معشر المسلمين: الغيرة على نسائكم، ومنعهن من الدخول على الرجال الأجانب، ومباشرتهن للأضياف، فإن غالب من لا غيرة له، يرى أن من إكرام الضيف: أن نساءه تخدمه، وهذا من الفضائح \_ عياذاً بك اللهم من المخازي \_ التي تنكرها الفطر السليمة، والعقول المستقيمة، فالذي لا غيرة له، لا دين له.

فيجب عليكم منعهن من ذلك ، وإلزامهن بتغطية وجوههن ، وعدم كشفها ، لأن المرأة عورة ، لا يجوز لها كشف شيء من جسدها ، إلا الوجه في الصلاة ، فيجب عليكم تعليم نسائكم للصلاة ، وتفقد أحوالهن ، قال علي ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته . . . ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ».

فيجب على كل أمير ، يريد نجاة نفسه ، تفقد رعيته ، وتفقد أحوالهم ، في دينهم ودنياهم ، فإنه مسؤول يوم القيامة عمن استرعاه الله عليه ، فينظر ماذا يجيب مولاه حين يلقاه ،

قال عليه الصلاة والسلام: «ما من وال يسترعيه الله على رعية ، ثم لم يحفظها بنصيحة ، إلا لم يرح رائحة الجنة » فالنجاء النجاء والحذر الحذر ، معاشر الأمراء والمسلمين.

ومن المنكرات أيضاً: بخس المكاييل والموازين ، والأخذ من الناس بالوافي ، والدفع لهم بالناقص ، قال تعالى: (ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ، ليوم عظيم ) [ المطففين : ١ \_ ٥].

وقد عذب الله أمة من الأمم ، بالأخذ على أهل أسواقهم ، يزعمون أنه من باب الإمارة والكيالة ، فإن هذا سحت حرام ، لا يحل ولا يجوز ، ومتعاطيه قد تعاطى الحرام الصرف ، قال عليه : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس ».

وبالجملة: فالمنكرات الشنيعة، والبدع الفظيعة بين أظهركم، لا تحصى ولا تعد، ولا تستقصى، فيجب عليكم الرجوع إلى مولاكم، وقبول الحق ممن إليه دعاكم.

فاتقوا الله عباد الله ، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ، واحذروا حلول العقوبات والمثلات ، والله يشهد أني قد أبلغتكم ، وما أنا عن السكوت بمعذور ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً ، رحمه الله:

#### السيرُ الزَّاهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيارِ مُ

من محمد بن عبد اللطيف ، إلى جانب الأخ المكرم: محمد بن إبراهيم وجماعته ، من أهل الرويضة ، سلمهم الله تعالى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أما بعد: الموجب لهذه النصيحة والشفقة عليكم، فأعظم ما يوصى به تقوى الله تعالى، بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده العمل بشرعه، والقيام به، وجعل ثواب ذلك رضاه والجنة.

ومن أعظم: ما أمرالله به وأوجبه بعد الشهادتين ، الصلوات الخمس ، والمحافظة عليها ، والمبادرة لأدائها في أوقاتها : وجعل ذلك دليلاً على الإيمان والتقوى ، وحذر عن التكاسل عنها ، والتخلف عن حضورها.

وعدم المبالاة بذلك دليل واضح ، وعلم فاضح على النفاق ، قال تعالى في وصف المنافقين : (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) [التوبة : ٤٥] وقال تعالى ، ذاماً لهم ومتوعداً : (فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون : ٤ ، ٥] فويل : واد في جهنم بعيد قعره ، خبيث طعمه ، أعده الله للمتخلف عن الصلاة ، والمتكاسل عنها ، لأن المتخلف عن وقتها ، وعدم الحضور مع الجماعات ، نوع من السهو .

وقال عليه : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة » وقال عليها ، الفقدون من دينكم الصلاة » وقال عليها ، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها ، لم تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاة يوم القيامة ، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ».

فهؤلاء أئمة الكفر، ورؤساء الضلال، كفى للمتخلف عن الصلاة عقوبة ونكالاً، أن يكون قريناً لهم، ورفيقاً في دار الهوان.

وكفى للمحافظ على الصلوات ، والمبادر إليها ، والمؤدي لها على الوجه المرضي المحبوب لله ، شرفاً وسلامة ، أن يكون له يوم القيامة نور يهتدى به ، وحجة يحتج بها ، ونجاة ينجو بها من دركات العذاب ، وأن يكون مع النبيين والصديقين ، والشهداء الصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً.

إذا علمتم ذلك: فالواجب عليكم، القيام على المتخلف، وتأديبه وتفشيله، أولاً بالرفق، وثانياً بالأدب البليغ، الذي يردعه ويزجر أمثاله، فإن الصلاة من أعظم حقوق الإسلام، فبإكمالها يكمل، وبتضعيفها والاستخفاف بها يضمحل، فعلى قدر الرغبة في الصلاة، تكون الرغبة في الإسلام.

ومن الواجب عليكم أيضاً: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم شعائر الإسلام، ومما يوجب

استقامته وثباته ، وقد فرضه الله على عباده ، وحثهم عليه ، وأخبر أن القيام به ، والتواصى به من صفات المؤمنين.

وأن تركه والتغافل عنه ، وعدم الاهتمام به ، وتمشاة الحال على أي حال ، وعدم إزعال الناس ، وكونه يقول ما على منهم ، ولا كلفت فيهم ، لاسيما إذا كان ذا قدرة واستطاعة ، من أوصاف المنافقين .

قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [التوبة: ٧١] وقال تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) [التوبة: ٧٢] فأخبر سبحانه: أن هذه الأمة خير الأمم، وذلك بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وأعظم المعروف: التوحيد والعمل به ، ومعرفته واعتقاده ، والقيام بواجباته وأركانه ، والدعوة إليه ، وإرشاد الناس إلى ذلك ؛ والإنكار على من أعرض عنه ، أو جحده أو دان بضده ، وهو أعظم المنكر ، أي الشرك والكفر ، وصرف عبادة الله لغير الله ، والمعاصي كلها من المنكر ، صغيرة كانت أو كبيرة .

وقد ذمّ تبارك وتعالى: من تركه ، وتوعده ولعنه في محكم كتابه ، فقال ذاماً لبني إسرائيل: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما

كانوا يفعلون ) [ المائدة : ٧٨ ، ٧٩ ] والذم وإن كان المراد به بني إسرائيل ، فحكمه باق لمن فعل كفعلهم.

وقال تعالى: (فلما نسوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) [ الأعراف: ١٦٥] فلا نجاة عند حلول العقوبات، إلا بالإنكار على أهل القبائح والسيئات.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عَلَيْهُ ، قال وهو على المنبر: «يا أيها الناس إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم ، وتستنصروني فلا أنصركم ، وتسألوني فلا أعطيكم ».

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة ، قيل يا أمير المؤمنين : كيف تخرب وهي عامرة ؟ قال : إذا علا فجارها على أبرارها ، وساد القبيلة منافقوها ، يعني إذا كان الغلبة لأهل الشر والفساد ، والسادة والأمراء أهل النفاق ليس لهم رغبة في الدين ، ولا يبالون بما يهدم الإسلام ويوهنه.

وعن جرير بن عبد الله ، رضي الله عنه ، عن النبي على الله عنه ، عن النبي على الله قال : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، هم أعز وأكثر ممن يعملها ، فلم يغيروا عليه ، إلا عمهم الله بعقاب من عنده ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر » وعن بعض السلف ، أنه

قال: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والذي يسكت عن الحق شيطان أخرس.

إذا عرف هذا ، فاعلموا : أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يقطع رزقاً ، ولا يقرب أجلاً ، بل ربما فسح في الأجل ، وزاد في الرزق ، فإنه ـ أعني الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر \_ تحصل به البركات ، وتستدفع به النقمات ، وتمحى به الأمراض والآفات ، فقوموا بواجباته ، تتم لكم النعمة وتكونوا به ملوكاً في الجنة .

وكذلك المعاملة بالربا ، الذي حرمه الله ورسوله ، ولعن متعاطيه ، وأخبر تعالى : في كتابه أنه محارب له ، ومن حارب الله فهو مكسور مخذول.

ومن أعظم ما تعاملوا به «التصحيح» وذلك إذا كان الإنسان دين، إما رأس مال، أو ثمن تمر، أو غير ذلك، قال: هات لي دراهم: تسلفها، وأوفني بها، ثم أكتبها عليك، وردها على صاحبها، فهذا مثل الذي يغسل الدم بالدم ويغسل النجاسة بنجاسة وهذا ربا الجاهلية، الذي لعن على آكله وموكله، وشاهده وكاتبه.

ومنها: أنه يعطيه دراهم ، أو ثمن بزّ ، أو غير ذلك ، ولا يقطع بينه وبينه سعراً ، ويقول : كتبي كتب فلان ، أو كتب الجماعة ، فهذا عقد فاسد ، فلا يجوز إسلام الدراهم في مجلس العقد ، إلا بشيء معلوم ، فإن كان ما فعل هذا ، وأعطاه من غير قطع سعر ، فما جاءه من الربح فلعميله ، ماله

إلا رأس ماله ، وما تصدق وأنفق على عياله ، فهو من مال غيره ، يعامل في مال الغير.

وكذلك السلف ، إذا كان الإنسان يسلم لآخر ، ويقول : هذا سلم ، وهذا قرض ، فهذا حرام ، لأن الرسول على قال : «كل قرض جر نفعاً فهو ربا » ومنها بيع القهوة بالعيش إلى أجل ، لا يجوز ، لأنه من الربا ، وكذلك بيع الدهن بالعيش ما يجوز ، لأن كل مكيل لا يباع بمكيل نساً.

فاتقوا الله عباد الله ، وخذوا لأنفسكم في أسباب النجاة ، واحذروا ما يوجب الهلكات ، ونزع البركات ، وحلول المثلات ، كما وقعت بمن كان قبلكم من الأمم الخاليات ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وصلى الله على محمد.

وله أيضاً ، رحمه الله:

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّهُ فِي الزَّهِ لِمُ

من محمد بن عبد اللطيف ، إلى جانب ذي الجناب المنيع ، والحسب الزكي الرفيع ، خالد بن منصور ابن لؤي الشريف ، وأخيه نائف ، سلمهما الله تعالى ، وهداهما ، وحفظ عليهما دينهما وتولاهما ، ورزقهما التبصر والبصيرة ، وأصلح لهما العلانية والسريرة ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجب الكتاب: هو إبلاغ السلام، والتهنئة بما منّ الله عليكم من معرفة هذا الدين، الذي بعث الله به سيد

المرسلين ، لأن الله بعثه على حين فترة من الرسل ، وبقايا من الأمم ، فصدع بما أوحي إليه من إخلاص العبادة لله ، وترك عبادة ما سواه ، من الأوثان والأصنام ، التي هي غالب معبودات الخلق.

فعارضه وصده عما جاء به ، الملأ والرؤساء ، لأن ما جاء به قد خالف عاداتهم ومألوفاتهم ، التي نشؤوا عليها ، وعز تخلصهم منها.

فلم يبال بمن خالفه ، بل دعا إلى الله سراً وجهاراً ، ليلاً ونهاراً ، وتبعه من تبعه على ذلك ، وهم أفراد من الناس ، وأخذ في الدعوة سنين يدعو إلى التوحيد ، وينذر عن الشرك والتنديد ، وهم مع ذلك \_ أعني الملأ والرؤساء \_ يكافحون بالعداوة ، وينفرون عنه ويحشدون عليه الأعداء ، ويؤلبون .

فأظهره الله : على كافة من ناوأه ، وذلك بعد ما أمر بالهجرة هاجر إلى المدينة ، فآواه ونصره الأنصار ، وهم الأوس والخزرج ، وعاهدوه وعاقدوه ، على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ، فجرد عزم الجهاد ، وقاتل من أبى عن قبول ما جاء به .

أخذ على ذلك عشر سنين ، يقاتل من عصاه بمن أطاعه ، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وظهر نور الرسالة ، وعم الأقطار البادي منهم والحاضر ، فلم يقبضه الله إليه حتى أكمل له ولأمته الدين ، وبلغ البلاغ المبين ، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين .

ثم بعدما توفي ، ارتد من ارتد من العرب ، فقاتلهم أبو بكر الخليفة الراشد ، ومن معه من الصحابة ، رضي الله عنهم ، حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه ، ثم لم يزل الخلفاء يجاهدون ويقاتلون ، من خرج عما جاء به نبيهم ، عليه .

فلما أبادوا القياصرة ، والأكاسرة ، واستولوا على بلادهم ، وأموالهم : حدثت البدع ؛ فأول بدعة حدثت : بدعة الخوارج ، وهم قوم من أصحاب علي بن أبي طالب ، ممن أخذ العلم عن الصحابة ، فكفّروا علياً رضي الله عنه ، وأصحابه ، وكفّروا أهل الكبائر من هذه الأمة ، وحكموا على من ارتكب كبيرة بالخلود في النار والكفر.

ثم خرجت المعتزلة ، وحكموا على الفاسق بالخلود في النار ، فوافقوا الخوارج في الحكم ، وخالفوهم بالاسم ، فالخوارج يقولون : أهل الكبائر ، كفار مخلدون في النار ؛ والمعتزلة يقولون : فساقاً ، ويخلدون في النار ، وكلا الطائفتين خارجة عن الصراط المستقيم ، وما عليه السلف الصالح ، من أهل الملة والدين .

ثم تتابعت البدع وكثرت ، كبدعة القدرية والمرجئة ، والجهمية وغير ذلك من البدع ، التي حقيقتها مخالفة الكتاب والسنة.

إذا علمت ذلك ، فاعلم : أن الله تبارك وتعالى منّ في

آخر هذا الزمان ، في القرن الثاني عشر ، بظهور من دعا إلى ما دعت إليه الرسل ، وهو : شيخ الإسلام ، وعلم الهداة الأعلام ، الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ، أسكنه الله الجنة بمنه وكرمه.

لأنه خرج في زمن فترة من أهل العلم ، تشبه الفترة التي بين الرسل ، فدعا إلى الله ، وبصر الخلق بحقيقة ما خلقوا له ، من إخلاص العبادة لله ، وترك عبادة ما سواه ، الذي هو أول مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ، فجد واجتهد ، وأعلن بالدعوة.

فعارضه من عارضه، ممن استهوتهم الشياطين، واجتالتهم عن فطرهم التي فطروا عليها، فقام في ردّ ما جاء به علماء السوء، بشبهات وضلالات، أوهن من بيت العنكبوت، واستعانوا بملاً، هم من الرؤساء والأمراء، فجدّوا في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره، ويعلي كلمته.

وأنتم - ولله الحمد - يبلغنا عنكم من القيام لله ، والدعوة إلى دينه ، ونصرة من دان به ، ما يسرنا ، ولكن الداعي إلى الله ، لا بد أن يسلك الطريقة الوسط ، التي هي هدى بين ضلالتين ، وحق بين باطلين ، وأن يتخلق بالأخلاق المرضية ، من العلم والبصيرة ، والحلم والرفق ، واللطف واللين ، وعدم التعنيف.

بل يكون جلّ مقصوده ومرامه : أنْ يدخل الناس في هذا

الدين ، لأن الناس اليوم في مقام دعوة وتأليف ، ليس مقام غلظة وتعنيف ، لاسيما الرؤساء والقادة ، والغلظة ليست ديدناً للرسول ولا خلقاً له ، كما يظنه من ظنه من جهلة المتعلمين.

فليكن لك رغبة في تأليف الناس ودعوتهم ، برفق وتلطف في حال الدعوة ، فإذا لم ينجع اللين واللطف ، وكان الغلبة لأهل الحق والقوة لهم ، وأهل الشر قليلون ، فالغلظة على المخالف في محلها.

هذا ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق ، لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰنِ ٱلزَّكِيا مِ ۗ

وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، ولا إله إلا الله ، إله الأولين والآخرين ، وقيوم السماوات والأرضين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، محمد وآله وصحبه والتابعين .

إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحمانا وإياهم من طوارق البليات ، وأصلح لنا ولهم الأقوال والأفعال ، والنيات ،

آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: موجب الخط النصيحة لكم، والشفقة عليكم، فأول ما أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: ١٣١] والتقوى: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله، قاله طلق بن حبيب، رحمه الله تعالى.

ثم تذكيركم ما منّ الله به عليكم من نعمة الإسلام ، قال الله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) [يونس: ٥٨] فضل الله: الإسلام ، ورحمته: أن جعلكم من أهله ؛ ثم أعطاكم الله بالإسلام من النعم التي لا تحصى ، وما دفع عنكم به من النقم التي لا تستقصى.

قال تعالى: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) الآية [الأنفال: ٢٦] وقال: (عسى ربكم أن يهلك عدوكم) الآية [الأعراف: ١٢٩] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم) [المائدة: ١١].

وقال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض) الآية [الحج: ٤١] وقال: (وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآية [النور: ٥٥] وقال تعالى: (يا أيها الذين

آمنوا اتقوا الله حق تقاته) إلى قوله: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا) الآية [آل عمران: ١٠٢ ــ ١٠٥] وحق تقاته: أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر.

فاشكروا الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه ، ولا تعدوا حدوده ، فإن الشكر عمل ، قال تعالى : (اعملوا آل داود شكراً) [سبأ : ١٣] وقال سليمان عليه السلام : (هذا من فضل ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر) ، [النمل : ٤١]:

والشكر سبب لزيادة النعم وثبوتها قال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) الآية [إبراهيم: ٧] وحذركم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين (ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ٣٠] (والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) [البقرة: ٣٠٥] (ما لكم لا ترجون لله وقاراً) [نوح: ١٣] أي: لا تخافون لله عظمة.

واعلموا: أن كل شر الدنيا والآخرة فسببه الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [ الشورى: ٣٠] وقال: (أو لما أصابتكم مصيبة) إلى قوله: (قل هو من عند أنفسكم) [ آل عمران: ٩٠].

وقال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: ٤١] وقال تعالى: (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً) الآية [نوح: ٢٥] وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الآية [ الرعد: ١١].

وفي الحديث: «إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبده وهو مقيم على المعاصي فإنما هو استدراج» ثم قرأ: ( فلما نسوا ما ذكروا به ) الآية [ الأنعام: ٤٤].

فما الذي : أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور ، إلى دار التعب والبؤس والشرور ؟ وما الذي طرد إبليس من ملكوت السماوات والأرض ، وسلبه السيادة ، وعوضه عنها القيادة ؟ وما الذي أغرق قوم نوح حتى علا الماء على رؤوس الجبال ؟

وما الذي سلط الريح على قوم هود فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ؟ وما الذي أرسل الصيحة على ثمود ، حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم ؟ وما الذي رفع القرى اللوطية ثم قلبها عليهم ، وأتبعهم حجارة من سجيل ؟

وما الذي جمع على قوم شعيب رجفة من تحتهم ، وصيحة من فوقهم ، حتى هلكوا عن آخرهم ؟ وما الذي أغرق قوم فرعون فجعل أجسامهم للغرق ، وأرواحهم للحرق ؟ وما الذي أهلك القرون من بعد قوم نوح بأنواع العقوبات ؟؟

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد ، فجاسوا خلال الديار ، فقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء ؟ ثم بعثوا عليهم مرة ثانية فتبروا ما علوا تتبيراً ؟

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؟ مرة بالقتل

والسبي وخراب البلاد ، ومرة بجور الملوك ، ومرة بمسخهم قردة وخنازير ، هذا مسخ الأبدان ؛ ثم مسخ قلوبهم فجعلها قاسية ، ولأوامر الله ناسية ؛ وآخر ذلك أقسم الله تبارك وتعالى : (ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ، [ الأعراف : ١٦٧ ].

وكل هذه العقوبات فسببها الذنوب ، والمعاصي ، والإعراض عما جاءت به الرسل ؛ فكل من فعل فعلهم ، وعصى الله ، وخالف أمره ونهيه ، حل بهم من العقوبات بمثل ما حل بأولئك.

وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها ، قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله عليه الله بعذاب من عنده ».

وفي مراسيل الحسن: « لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وكنفه ، ما لم تمال قراؤها أمراءها ، وما لم يزك صلحاؤها فجارها ، وما لم يهن خيارها أشرارها ، فإذا فعلوا ذلك ، رفع الله عنهم يده ، وسلط عليهم جبابرته ، فساموهم سوء العذاب ، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر ».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا في قرية ، أذن الله عز وجل بهلاكها ؛ وفي المسند عن ثوبان مرفوعاً : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم ، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، قلنا يا رسول الله : أمن قلة منا يومئذ ؟ قال : بل أنتم كثيرون ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، تنزع المهابة من

قلوب عدوكم ، ويجعل في قلوبكم الوهن ».

وفي جامع الترمذي مرفوعاً: «يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضان من اللين ، ألسنتهم أحلى من السّكّر ، وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول الله تعالى: أبى يغترون ، أم علي يجترئون ، فبي حلفت لأبعثن على أولئك ، فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا ».

وفي مراسيل الحسن: «إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، وتحابوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا بالأرحام، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم».

وفي سنن ابن ماجه ، من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، قال كنت عاشر عشرة من المهاجرين ، عند رسول الله عليه ، فأقبل علينا بوجهه ، وقال : «يا معشر المهاجرين ، خمس خصال ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ، ما ظهرت الفاحشة في قوم ، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ، الذين مضوا.

ولا نقص قوم المكيال والميزان ، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه ، أنه خطب فقال : يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ، ولم ينههم الربانيون والأحبار ، فلما تمادوا أخذتهم العقوبات ؛ فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم ؛ واعلموا : أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يقطع رزقاً ، ولا يقرب أجلاً.

وروى الإمام أحمد ، عن جرير مرفوعاً : « ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي ، هم أعز منه وأمنع ، لم يغيروا عليه ، إلا أصابهم الله بعذاب من عنده ؛ وقال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ) [ المائدة : ٦٣ ].

قال ابن النحاس: دلت الآية على أن تارك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كمرتكبه؛ والآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما قاله القرطبي، وتالله إنهم لأهل لكل توبيخ، فأنى يصلح الناس والعلماء فاسدون؟ أم كيف تعظمون المعصية في قلوب الجاهلين، والعلماء بأفعالهم وأقوالهم لم ينهوهم عنها؟ أم كيف يرغب في الطاعة، والعلماء لا يأتونها؟ أم كيف يتركون البدع والعلماء يرونها فلا ينكرونها؟ إلى أن قال:

وأما في زماننا هذا: فقد قيد الطمع ألسن العلماء فسكتوا، إذ لم تساعد أقوالهم أفعالهم، ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم، فإذا نظرنا إلى فساد الرعية، وجدنا سببه فساد الملوك، وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء

والصالحين ، وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين ، وجدنا سببه ما استولى عليهم من حب المال والجاه ، وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة ، ومداهنة المخلوقين ، وفساد النيات والأقوال والأفعال ، انتهى.

وفي مسند أبى داود عن ابن مسعود مرفوعاً: «أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل، فيقول يا هذا: اتق الله ودع ما تصنع، فإن هذا لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده.

فلما فعلوا ذلك: ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ، ثم قال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) الآية [المائدة: ٧٨ ، ٧٩].

ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً».

وروى الإمام أحمد ، عن حذيفة مرفوعاً : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ».

وروى الإمام أحمد أيضاً: عن عدي بن عمرة ، مرفوعاً: « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا

المنكر بين ظهرانيهم فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذب الخاصة والعامة ».

وفي حديث أبي ثعلبة مرفوعاً: «ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا موثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصابر فيها على دينه، كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله، قلنا أمنا أو منهم؟ قال بل منكم » حسنه الترمذي.

وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد النار من سنتي »، وفي لفظ: «إذا فسد الناس ».

وقد حذر النبي ﷺ: عن فتنة الشهوات والشبهات ، وحذر من فتنة الدنيا وفتنة النساء ، كما روى الإمام أحمد رحمه الله ، عن أبي برزة مرفوعاً : «إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ، ومضلات الفتن » وفي لفظ «الهوى».

فهاتان الفتنتان بهما أصبح أكثر الناس متقاطعين متباغضين متنافسين ، متحاسدين ، بعد أن كانوا متحابين متواصلين ؛ فتنة بعض الخلق بالدنيا وزينتها ، فلها يطلبون ، وهل ولها يرضون ، ويسخطون ، وعليها يوالون ويعادون ، وهل

قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم إلا بذلك؟.

فرحم الله امرءً أناب إلى ربه ، واستغفر لذنبه ، فقد بان كثير من أشراط الساعة ؛ منها : إضاعة الصلاة ، وقد قال تعالى : (حافظوا على الصلوات) [ البقرة : ٢٣٨ ] وخيانة الأمانة ، وقد قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) [ النساء: ٥٨ ].

وعن ابن مسعود مرفوعاً ، قال : « القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها ، إلا الأمانة والدين ، يؤتى بالعبد يوم القيامة ، وإن قتل في سبيل الله ، فيقال له : أد أمانتك ، فيقول يا رب : كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : انطلقوا به إلى الهاوية .

فينطلقون به إلى الهاوية ، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه ، فيُرِدْهَا ، فيهوى في أثرها حتى يدركها ، فيجعلها على منكبه ، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه ، فيهوى في أثرها أبد الآبدين ؛ قال الصلاة أمانة ، والوضوء أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة ، وعدد أشياء ، وأشد من ذلك الودائع ؛ فأتيت البراء فقلت : ألا ترى ما قال ابن مسعود ؟ قال : كذا وكذا ، قال : صدق » رواه البيهقى .

وأكل الربا ، قال تعالى : (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) إلى قوله : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) ، [البقرة: ٢٧٥ \_ ٢٧٥] وقال تعالى : (يا أيها

الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) الآية [آل عمران: ١٣٠]. والكذب في المعاملات، وبيع الدِّين بالدنيا، وقد قال تعالى: (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون)، [البقرة: ٨٦].

وكذلك قطع الأرحام، قال تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: ٢٢].

قال ﷺ: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؛ قالت: بلى؛ قال فذلك لك؛ فقال رسول الله ﷺ: اقرؤوا إن شئتم: (فهل عسيتم إن توليتم) إلى آخر الآية.

وكذلك شهادة الزور ؛ وقد قال تعالى : (واجتنبوا قول الزور) الآية [الحج: ٣٠] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : «إن الطير لتخفق بأجنحتها ، وترمي ما في حواصلها ، من هول يوم القيامة ، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار » ولهما في حديث أبي بكرة : «ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ».

وكذلك لبس الحرير فقد قال ﷺ: « إنما يلبس الحرير في الآخرة » قال الحسن فما

بال أقوام يبلغهم هذا عن رسول الله عَلَيْ ، فيجعلون حريراً في ثيابهم وبيوتهم ؟.

وقال ﷺ: «الحرير حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها » فحرّم الحرير على الذكور، ورخص فيه للإناث؛ ولأحمد: «لا يستمتع بالحرير بالدنيا، من يرجو لقاء الله وأيامه وحسابه ».

وأما القدر المباح منه ، فكما روى البخاري وأهل السنن ، عن أبي عثمان النهدي ، قال أتانا كتاب عمر ، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان : أن رسول الله على عن الحرير إلا هكذا ، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام.

وأخرج مسلم وأبو داود: أن عمر رضي الله عنه خطب، فقال: «نهى رسول الله على عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة » فهذا نهي عام عن استعمال الحرير، إلا ما استثني منه، وهو قدر أربعة أصابع عرضاً لا طولاً.

وأنتم ترون كيف تحدث الآفات في الزروع والثمار،

آفات متلازمة ، أخذ بعضها برقاب بعض ، فكلما أحدث الناس ظلماً ، وفجوراً ، أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى ، من الآفات والعلل ، في أغذيتهم ، وأهويتهم ، وفواكههم ، ومياههم ، وخلقهم ، وصورهم ، ما هو موجب أعمالهم ، وظلمهم وفجورهم ، ولا يظلم ربك أحدا.

فاسمعوا مواعظ الله (وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّه المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: ٣١] نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، من الأقوال والأفعال والنيات، وأن يرزقنا الثبات على الإسلام إلى الممات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.

والسلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله على محمد.

وقال أيضاً ، الشيخ : محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، رحمهم الله تعالى (١) :

#### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰٰ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، محمد وآله وصحبه ، والتابعين.

إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات ، وترك المنكرات ؛ وحمانا وإياهم من طوارق البليات ، وأصلح لنا ولهم الأقوال ، والأعمال ، والنيات ،

<sup>(</sup>١) وهي قريبة من التي قبلها في أسلوبها وأدلتها.

آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة لكم ، والشفقة عليكم ، فأول ما أوصيكم به تقوى الله سبحانه وتعالى ، لأنها وصية الله للأولين والآخرين ، قال تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: 1٣١].

والتقوى حقيقتها: أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ؛ وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، تخاف عقاب الله ؛ قاله طلق بن حبيب ، رحمه الله .

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) إلى قوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) الآية [آل عمران: ١٠٢\_

ثم تذكيركم: ما منّ الله به عليكم ، من نعمة الإسلام ، قال تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) [يونس: ٥٨] ففضل الله الإسلام، ورحمته أن جعلكم من أهله ؛ ثم ما أعطاكم الله بالإسلام، من النعم التي لا تستقصى.

وقوله: (حق تقاته) أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، فاشكروا لله تعالى ، بامتثال

أمره ، واجتناب نهيه ، وعدم تعدى حدوده ، فإن الشكر عمل ، قال تعالى : (اعملوا آل داود شكراً) [سبأ : ١٣].

وقال سليمان عليه السلام: (هذا من فضل ربي ليبلوني ءَأشكر أم أكفر) [النمل: ٤٠] والشكر موجب لزيادة النعم وثباتها، قال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم: ٧].

وحذركم الله بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، فقال : (ويحذركم الله نفسه) [آل عمران : ٣٠] و (أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) [البقرة : ٢٣٥] (ما لكم لا ترجون لله وقاراً) [نوح : ١٣] أي : لا تخافون لله عظمة.

واعلموا: أن كل شر في الدنيا والآخرة ، فسببه الذنوب والمعاصي ، وترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والإعراض عن واجبات الدين ، قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى : ٣٠].

وقال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: ٤١] وقال تعالى: (مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً) [نوح: ٢٥] وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: ١١].

قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبده،

وهو مقيم على المعاصي ، فاعلم أنما هو استدراج ، ثم قرأ : (فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) ، [ الأنعام : 23].

فاحذروا \_ عباد الله \_ معاصي الله ، وارتكاب محارمه ، والوقوع في مساخطه ومناهيه ، فإن هذه أسباب توجب حلول النقم والعقوبات ، وزوال النعم وحلول المثلات ، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، قبل أن يحل بكم من العقوبات ، ما لا تقدرون على دفعه .

ففي مسند الإمام أحمد ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده ».

وفي مراسيل الحسن: «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفه، ما لم تمال قراؤها أمراءها، وما لم يزك صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده، وسلط عليهم جبابرتهم، فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه « إذا ظهر الزنا في قرية ، أذن الله بهلاكها » وفي المسند عن ثوبان ، مرفوعاً : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها ؛ قلنا يا رسول الله : أمن قلة منا يومئذ ؟ قال : بل أنتم كثيرون ،

ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ، ويجعل في قلوبكم الوهن ».

وفي جامع الترمذي ، مرفوعاً : « يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم أحلى من الشّكر ، وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول الله عز وجل أبي يغترون أم عليّ يجترئون ؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحيلم فيهم حيراناً ».

وفي مراسيل الحسن: «إذا أظهر الناس العلم، وضيعوا العمل، وتحابوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا الأرحام، لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم» قال ابن مسعود: بئس القوم، قوم لا يأمرون بالمعروف، وبئس القوم، قوم لا ينكرون المنكر.

وفي سنن ابن ماجه ، من حديث ابن عمر رضي الله عنه عنه عنه الله عنه عاشر عشرة من المهاجرين ، عند رسول الله على : فأقبل علينا بوجهه ، فقال : يا معشر المهاجرين ، خمس خصال ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع ، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.

ولا نقص قوم المكيال والميزان ، إلا ابتلوا بالسنين ، وشدة المؤنة ، وجور السلطان ؛ وما منع قوم زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ؛ ولا خفر قوم العهد ، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ،

فأخذ بعض ما في أيديهم ؛ وما لم تعمل أئمتهم بما في كتاب الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

وقال عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه : هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر ؛ وروى ابن أبي حاتم ، عن علي رضي الله عنه : أنه خطب ، فقال : يا أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ، فلم ينههم الربانيون والأحبار ، فلما تمادوا أخذتهم العقوبات.

فأمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم ؛ واعلموا : أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً.

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، عن جرير مرفوعاً: « ما من قوم يكون بين ظهرانيهم ، من يعمل بالمعاصي ، هم أعز منه وأمنع ، ثم لم يغيروا عليه ، إلا أصابهم الله بعذاب من عنده ».

واعلموا رحمكم الله: أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، من أوجب الواجبات ، وأهم المهمات ، ومن أعظم ما يدفع الله به المحن والبليات ، والقيام به سبب لظهور البركات ، وأنتم ترون كثرة حدوث الآفات ، في الزروع والثمار ، آفات متلازمات ، يتبع بعضها بعضاً.

فكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً ، وإعراضا \_ عما أوجب الله عليهم وتعبدهم به \_ وعدم إيثار لمراضيه ، أحدث

لهم ربهم تبارك وتعالى ، من الآفات والعلل في أغذيتهم وأهويتهم ، وفواكههم وغور مياههم ، وفي أخلاقهم وصورهم ، وتتابع الأمراض والعقوبات ، ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم ، ولا يظلم ربك أحداً.

واعلموا \_ معاشر المسلمين \_ أن ربكم تبارك وتعالى : ذكّركم بما قضاه وقدّره ، من هذه المصائب الواقعة ، عبرة لكم وموعظة ، لعلكم ترجعون وتنيبون إليه ، وتتوبون من ذنوبكم ، وتستغفرونه ، كما قال تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهُ المؤمنون لعلكم تفلحون ) [ النور : ٣١].

وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى: ٣٠].

وفي الأثر: أن الرب تبارك وتعالى ، يقول: « وعزتي وجلالي ، لا يكون عبد من عبادي على ما أكره ، فيتحول منه إلى ما أحب ، إلا تحولت له مما يكره إلى ما يحب ».

فعليكم عباد الله ، بالتوبة إلى ربكم ، توبة نصوحاً ، وأن تحولوا عما يكره ربكم إلى ما يحب ، لعل الله أن يتحول لكم عما تكرهون إلى ما تحبون.

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة

نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) [ التحريم: ٨] ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) [ هود: ٣].

وقال تعالى : (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً) [ نوح : ١٠ ، ١١ ] وقال عليه : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مائة مرة ».

وفي الحديث: «من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » ولا يكون العبد مستغفراً حقيقة ، إلا إذا كان قلبه عازماً على أن لا يعود ، كما قال الحسن : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلوب ، وصدقته الأعمال .

ومن أخطر الأسباب لمنع القطر ، وموجبات القحط: التهاون بالمعاصي ، وعدم المبالاة بها ، وعدم الاهتمام بأمر الصلوات ، لأن القيام بها ، والمسارعة إليها من خصال أهل الإيمان ؛ والتخلف عنها ، والتكاسل ، من صفات المنافقين .

وكذلك ترك الزكاة ، ومنع الأغنياء ما أوجب الله عليهم في أموالهم ، والتمادي في الشهوات والمحرمات ، وبخس المكاييل والموازين ، والإسبال ، وغير ذلك من الأسباب المانعة لنزول الرحمة ، ونزع البركات.

ثم اعلموا \_ رحمكم الله \_ أن المسلمين : قد عزموا على طلب السقيا من ربهم ، فقد سنّ على للأمة إذا أبطأ عنهم المطر ، أن يبرزوا إلى الصحراء ويصلوا ، ويسألوا الله أن يسقيهم ، وليكن ذلك بعد توبة ، وبر قلوب ، وصدق لجإ وخشوع وتذلل .

وخروج من المظالم ، وسلامة من الغل والحسد ، وقطيعة الأرحام ، والإقلاع من الذنوب جملة ، وتجديد عزيمة على عدم العود إليها ، وإظهار الفاقة والإفتقار إلى الله ، والمبادرة بين يدي ذلك ، بالصدقة على الفقراء والمحاويج ، والإعتقاق ، وغير ذلك من أنواع فعل الخيرات.

فإن ذلك من أعظم ما يستجلب به ما عندالله من الرزق ، ومن أعظم ما يدفع الله به العقوبات ، ويرفع به المصائب والآفات.

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم: أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعاملنا بعفوه، ويرحمنا برحمته؛ ونعوذ بالله من زوال نعمته، وتحول عافيته، ومن جميع سخطه، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد عبده ورسوله، وآله وصحبه أجمعين.

وقال أيضاً الشيخ: محمد بن عبد اللطيف، وعدد من علماء نجد، وفقهم الله تعالى:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فَي الزَّكِيدِ مِ

من محمد بن عبد اللطيف ، وسعد بن حمد بن عتيق ، وسليمان بن سحمان ، وصالح بن عبد العزيز ، وعبد الله بن حسن ، وعبد العزيز بن عبد اللطيف ، وعمر بن عبد اللطيف ، وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ، ومحمد بن إبراهيم ، وعبد الله بن فيصل ، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا ولمسلمين ، جمع الله قلوبنا وقلوبهم على طاعته ، ووفقنا وإياهم جميعاً لذكره وشكره ، وحسن عبادته ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالموجب للكتاب إبلاغكم السلام، مع الوصية بتقوى الله تعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: ١٣١] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)، ذالأحزاب: ٧١، ٧١].

والتقوى ، هي : طاعة الله تعالى بما أمر به ، واجتناب نواهيه ، كما قال بعض السلف : التقوى أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على

نور من الله ، تخاف عقاب الله.

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) إلى قوله:

( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك له عذاب عظيم ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) [ آل عمران ، ١٠٢ \_ ١٠٦ ] قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل البدعة والإئتلاف ، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف .

إذا علمتم ذلك: فمن أعظم الواجبات على المسلمين، الاعتصام بكتاب الله، واتباع سنة رسوله على ، ومن ذلك: الاجتماع على دين الله، والتواصي بالقيام به، والتعاون عليه، واجتناب الخوض والمراء في دين الله، وعدم التشاحن والتباغض، والتقاطع والتدابر.

واجتناب الغيبة والنميمة وترك التفسيق والتبديع ، والتضليل ، والعدوان بالسب والضرب ، وغير ذلك ، مما لا ينبغي من بعض المسلمين لبعض.

فإن ذلك ينافي ما أمر الله به ، وأمر به رسوله ﷺ ، من

الأخوة بين المسلمين والموالاة ، والتحاب ، والتواصل ، والتراحم ، والتعاون على البر والتقوى ، كما قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، [ المائدة : ٢ ].

وفي الحديث ، عن النبي على اله قال : «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم ، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وفي الحديث الآخر : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك بين أصابعه ».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله على: « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ، ولا يبع بعض ، وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، ولا يكذبه ولا يحقره ، التقوى هاهنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » رواه مسلم .

وفي وصية النبي ﷺ لمعاذ: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن ».

وعن أبي ذر مرفوعاً: « من دعا رجلاً بالكفر ، أو قال عدو الله وليس كذلك ، إلا حار عليه » وعن سمرة مرفوعاً: « لا تـ لاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ولا بالنار » صححه الترمذي ، ولا شك أن هذا وما أشبهه من سب المسلم وذمه ،

بما ليس فيه ، من عدم حفظ اللسان ، وعدم التوقي والتحرز من شره ، ومن أسباب التباغض والإحن والتفرق واختلاف الكلمة.

وفي الحديث: عن ابن عمر ، مرفوعاً: «من قال في مسلم ما ليس فيه ، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، قيل : يا رسول الله ، وما ردغة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار » رواه أبو داود.

وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ، قال قال رسول الله عليه : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ، ما يعلم مبلغها ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ، ما يعلم مبلغها ، يكتب الله له بها عليه غضبه إلى يوم يلقاه ».

وفي حديث معاذ، قال قلت يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم جميع ما يسخطه ولا يرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.

وقال الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري، رحمه الله:

### 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، إلى أهل الغاط ، جمع الله قلوبهم على الإيمان والتقوى ، ودفع عنا وعنهم كل سوء وبلوى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، تفهمون \_ وفقكم الله \_ أن الله خلقكم لإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، والبراءة مما سواه؛ وعندكم معلوم: أن عبادة الله لا تختص بوقت دون وقت، بل هي واجبة على الإنسان حتى يفارق الدنيا، كما قال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [ الحجر: ٩٩].

وأيضاً: فإنه يجب على العباد عند تجدد النعم، واندفاع النقم، أن يجددوا شكراً لمولاهم؛ وأنتم ترون ما أعطاكم الله، من كفايته التامة من شرور الأعداء، واجتماع المسلمين على ولاية عادلة دينية، أقام الله بها شرائع الإسلام والدين، وكف بها كيد المبطلين.

وكذلك: ما أعطاكم الله: من معرفة الإسلام ومحبته ، وإيثاره على ما سواه من الأديان ، فإن هذه النعمة نعمة جسيمة عظيمة ، لا يقدر أحد أن يقوم بشكرها ، وكذلك ما أعطاكم من الصحة ، والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى.

فاتقوا الله عباد الله ، وقيدوا نعمه بالشكر ، فإن الشكر كفيل بالزيادة ، كما قال تعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم

لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [ إبراهيم: ٧] وفي الحديث: « إن للنعم نفاراً ، فقيدوها بالشكر ».

ومن أعظم الشكر: القيام بما أوجب الله وتأدية حقوقه عليكم، والتعاون على البر والتقوى، والقيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على الوجه الشرعي، وترك التشاحن والتقاطع، فإن ذلك من أسباب نزع البركة في الدين والدنيا.

كذلك أداء الزكاة فإنها أحد أركان الإسلام ؛ ومنعها من أسباب منع الرزق واحتباس القطر ، فمن كان عنده حق الله ، فليتب إلى الله من منعه ، وليدفعه إلى مستحقه ، فإن مانعه مطوق به يوم القيامة طوقاً من نار.

واحرصوا: على تعلم ثلاثة الأصول ، فإن الذي ما يعرف دينه من جنس البهائم ، قال تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون ) [ الأعراف : ١٧٩ ].

وكذلك بخس المكاييل والموازين ، فإنه « ما بخس قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » أعاذنا الله وإياكم من موجبات سخطه.

إذا عرف ذلك: فأنا ملزم كل إمام مسجد، يعلم جماعته دينهم، ويحرص عليهم، ولا يغترون بأحد عن

الحضور عند إمامه الذي يُعلِّمه ؛ فيرفع ذلك الإمام أمره إلينا ؛ وأنتم ، أي : النواب ، ألزموا في كل مسجد إنساناً يتفقد جماعته ، ومن تخلف عن صلاة الجماعة يؤدب ، وينكل من توقف أو عارض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

وعندكم معلوم: أن الإمام أيده الله: ملزمكم بهذا الأمر، وجاعله من ذمته في ذمتكم، وبعد ذلك في ذمتنا، فأنتم اقصدوا وجه الله، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تنظروا وجه أحد؛ والله المسؤول: أن يجعلنا وإياكم ممن امتثل أمر ربه وأطاعه، ولا يجعلنا وإياكم ممن عصى أمره وأضاعه؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# وله أيضاً ، رحمه الله تعالى:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلَا لَكِي هُمْ

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، إلى الأخ المكرم: حمد بن محمد بن موسى ، سلمه الله ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والموجب لذلك: السلام، والسؤال عن حالك؛ وأنت يا أخي ما تخفاك طبائع البدو، ولا يؤاخذون ببعض الأمور التي هي من طبعهم سابقاً، وتغلب عليهم؛ وأنت لا تدخر استجلابهم ومناصحتهم، خصوصاً الأمير، لأنه ربما يغتر في شيء، ما يبين له من جهة الشرع، فإذا بينت له ما لحقه شك.

كذلك الذين ينازعونه ، تأتيهم وتناصحهم ؛ لأنه ربما أن لهم ملاحظة طلب شرف ، ويعن لهم شبهة في أمر الدين ، ويجمعون هذا مع هذا ، فإذا كشفت عنهم الشبهة ، ما بقي لهم حجة ، فإذا استعملت الرفق في موضعه ، والقوة في موضعه ، استقامت الحال ، مع توفيق الله ، والإشارة تكفي مثلك إن شاء الله تعالى ، والجماعة كتبنا لهم نصيحة تقرأها عليهم إن شاء الله ؛ والسلام ، وهذا نصها:

## لِسُ مِ اللَّهِ ٱلزَّكُمْ إِي ٱلزَّكِيلِ مِ

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، إلى كافة إخواننا أهل مبايض ، وفقهم الله تعالى ، وهداهم ، وأعاذهم من شرور أنفسهم وهواهم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والموجب: إبلاغكم السلام، جعلنا الله وإياكم من أتباع سيد الأنام، وتفهمون ما في وجوب طاعة الله، ورسوله، وولاة الأمر، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله تعالى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: ٥٩] فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة من ولاه الله الأمر، من الحكام والأمراء.

وأمر برد ما تنازعنا فيه ، إلى الله ورسوله ؛ يعني : إلى الكتاب والسنة ؛ فتبين بذلك : أن الذي لا يرد أمره إلى

الكتاب والسنة ، ليس من المؤمنين ؛ وقال رَاكُ في خطبته : « أيها الناس ، اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ».

وفي الحديث: عنه ﷺ، أنه قال: «من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وإياكم والتفرق والاختلاف فإن ذلك سبب لنزع بركة الدين والدنيا.

واذكروا ما أنعم الله به عليكم ، من الإسلام والهجرة ، الذي تألفت به القلوب بعد شتاتها ، وكنتم قبل ذلك على حال غير مرضية ، فتبين لكم من الكتاب والسنة ، ما اجتمعتم به على هذه الحال ، فإياكم أن تغيروا فيغير عليكم.

قال الله تعالى : (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الرعد : ١١ ].

وحضر عندنا الأمير، والإخوان الذين معه، وبينا لهم عظم حقوق الإمارة، وأنه ينبغي التأدب معها؛ فأنتم اسمعوا له وأطيعوا؛ والسلام.

وقال الشيخ: عبد الله بن حمد الحجازي، رحمه الله تعالى:

#### إِسْ مِ ٱلرَّامِ ٱلرَّامِ الرَّامِ الرَامِ الرَامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَامِ الرَامِ الرَامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَامِ الرَامِ الرَّامِ الرَامِ الرَامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَامِ المَامِ المَامِ المِلْمِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِي الْمُعْمِ الْمُعِي مِلْمُ المُعْمِقِي الْمُعْمِقِي مِلْمُعِمِ المُعْمِقِي الْمُع

وبه نستعين والحمد لله رب العالمين.

إلى من تصل إليه هذه النصيحة ، من إخواننا المسلمين ، وفقهم الله للتمسك بالدين ، الذي بعث الله به جميع المرسلين ، آمين ، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فإن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، يقول في كتابه المبين: (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: ٥٥] فأخبر سبحانه: أن الذكرى والنصائح، لا تنفع إلا أهل الإيمان، وأما من سواهم فهم (في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم) [الأنبياء: ١، ٢] نعوذ بالله من الشقاء وأسبابه.

واعلموا رحمكم الله: أن أعظم الوصايا، وأنفعها: الوصية بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) [النساء: ١٣١] وحقيقتها: أن يعمل العبد بطاعة الله، على نور من الله، يرجو ثواب الله؛ وأن يترك معصية الله، على نور من الله، يخاف عقاب الله.

ثم تذكيركم: ما منّ الله به عليكم، من نعمة الإسلام،

والقرآن ، فإنهما النعمتان العظيمتان ، والفرح بهما محمود ، وأمر مطلوب ، كما قال تعالى : (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) [يونس : ٥٨] قال بعض المفسرين : فضل الله الإسلام ؛ ورحمته : أن جعلكم من أهله ؛ وقال غيره : فضل الله الإسلام ، ورحمته : القرآن ؛ والكل حق ، فمن لم يشكر الله على هاتين النعمتين العظيمتين ، خسر دنياه وأخراه ، نعوذ بالله من ذلك .

ثم بعد ذلك: تذكيركم ما أعطاكم الله بالإسلام، من النعم التي لا تحصى، وما دفع به عنكم من النقم التي لا تستقصى، كما قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: ٣٤].

ثم تذكيركم: ما منّ الله به عليكم من هذا الغيث، الذي جعله الله سبباً لحياة الأبدان، ولحياة جميع النبات والحيوان، كما جعل الله العلم النازل من عنده سبباً لحياة القلوب بعد مماتها، ولاجتماعها بعد شقائها.

فاشكروا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإن الشكر قول وعمل، كما قال تعالى: (اعملوا آل داود شكراً) [سبأ: ١٣] وهو أيضاً سبب لزيادة النعم وثبوتها، كما قال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)، [إبراهيم: ٧].

واحذروا بأس الله: الذي لا يرد عن القوم المجرمين، كما قال تعالى: (ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ٣٠]

واعلموا: أن كل شر في الدنيا والآخرة ، فسببه الذنوب والمعاصي ، كما قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى : ٣٠] وقال تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: ٤١].

وأنتم ترون كيف تحدث الآفات والعلل ، في الزروع والثمار والأنفس ، آفات متلازمة ، آخذ بعضها برقاب بعض ، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي.

وأعظم من هذا: ما يصيب القلوب من الغفلة ، والإعراض عن طاعته ، والقسوة التي عمت القلوب بسبب كثرة الذنوب ، فهي لا ترعوي وإن أصابها ما أصابها ، كما قال تعالى: (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) [الأنعام: ٤٣] وفي الحديث: «إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي ».

واعلموا رحمكم الله: أن المعاصي أنواع كثيرة ، فبعضها أكبر إثماً من بعض ، كما قال تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) [النساء: ٣١] فأكبرها وأعظمها الشرك بالله في العبادة ، أو في شيء من أنواعها ، قال الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ١١٦].

وهذا الذنب القبيح له وسائل ، وذرائع توصل إليه ، وأعظمها موالاة أعداء الله ، على اختلاف أنواعها ، وكثرة

شعبها ، وقد يواليهم من يقرأ القرآن ، وقد قال تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) الآية [هود : ١١٣] ولكن حب الدنيا والهوى ، يعمي القلب ويصم ، كما في الحديث : حبك الشيء يعمي ويصم .

ومن هؤلاء: من يدعو لأهل الإشراك بالظهور، والغلبة على المسلمين؛ وأي موالاة أعظم من ذلك؟ وقال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) [المائدة: ٥١] فالله الله: انتبهوا من هذه البلية العظيمة، التي صيرت أهل الإسلام، وأهل الضلال عند كثير من الجهال، جماعة واحدة، إلا من عصم الله برحمته.

ومنه: الاستخفاف بالصلوات الخمس في الجماعات ، وترك تأديب المتخلف عنها ، وكذلك ترك الإنسان أهله وولده ، إذا علم منهم التهاون بها ، لا يأمرهم بالمسارعة إليها ، وقد قال تعالى : (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه: ١٣٢].

وفي الحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » ومن ترك الصلاة فقد كفر ، ولو أقر بوجوبها ، وحكمه حكم من أشرك بالله في العبادة.

ومنها: التهاون بأمر الزكاة ؛ والزكاة قرينة الصلاة ، فلا تقبل الصلاة إلا بها ، كما في الحديث : «من صلى فلم يزك ، فلا صلاة له ».

وقد يخرجها من لا يعتقد وجوبها ، فلا تقبل منه ، وقد يخرجها من رديء ماله فيجعل لربه الأردى ، ويجعل لنفسه وأولاده الأجود ، نعوذ بالله من أسباب الخذلان ، وكذلك التهاون بأمر الصيام والحج.

ومنها: ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، والنفقة فيه من غير نية صحيحة ، ولا احتساب للأجر في الآخرة ، قال الله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) [ الحج : ٧٨ ] وفي الحديث عنه عليه ، أنه قال : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله ».

وقال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران: ١١٠] وفي الحديث عنه عنه على أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » والآيات، والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

ومن المعاصي أيضاً: عقوق الوالدين ، وقطيعة الأرحام ، قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) [ الإسراء: ٣٣] وفي الحديث: «رضاء الرب في رضاء الوالدين ، وسخطه في سخط الوالدين ».

وقال تعالى في قطيعة الأرحام: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) [محمد: ٢٢، ٣٢] وفي الحديث: «لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع» يعنى: إذا علموا به، فلم ينكروا عليه، ولم يفارقوه.

ومن القطيعة: أن لا يصل الرجل رحمه إلا إذا وصلته ؛ وفي الحديث: « ليس الواصل بالمكافىء ، ولكنّ الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ».

ومنها: الشحناء وظلم العباد، والسعي في الأرض بالفساد، ونقض العهود، وتعطيل الحدود، وبخس المكاييل والموازين، وأكل مال اليتامى، والمستضعفين؛ وفي الحديث: «تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا» فإن كانت بينه وبين رحمه فأكبر وأعظم.

ومنها: ظهور الفواحش، والمنكرات؛ وفي الحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم، حتى أعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين، والأوجاع، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» ومفاسد الزنا عظيمة، وعقوباته أليمة.

ومن الفواحش أيضاً: قبيح الكلام: كالسب، والشتم، بالزنا، ونحوه، والكذب والغيبة والنميمة، وقول الزور، وشهادة الزور.

ومنها: ظهور المعاملات الربوية ؛ وفي الحديث:

«لعن الله آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه » إذا علما ذلك ؛ ومنه : قلب الدين على المدين ، وهو : أن يأخذ المدين دراهم ، أو زاداً ، من الذي له الدين ، ثم يرده عليه ، وقد يتواطئان على ذلك ، وهو أعظم ؛ وأما تسمية هذا العقد الفاسد بالتصحيح ، فهو عين الفساد ، ويشبه حيلة أهل السبت ، عياذاً بالله من ذلك .

ومن المعاصي أيضاً: أن يوقف الرجل وقفاً ، أو يوصي بوصية ، ويقصد بذلك حرمان بعض ورثته ، أو تنقيص ميراثه عليه ؛ وفي الحديث عنه عليه : «إن الرجل ليعمل بطاعة الله ، ستين سنة ، أو سبعين سنة ، فيحضره الموت ، فيجور في وصيته ، فيدخل النار » وروي عنه عليه ، أنه قال : «من فر بميراثه عن وارثه ، قطع الله ميراثه من الجنة ».

فالله الله عباد الله ، واحذروا المعاصي كلها ، فإن ارتكابها سبب لزوال النعم ، ولحلول المصائب والنقم ، وعليكم بالاجتهاد في طاعة الله تعالى ، فإن الطاعة سبب لحصول البركات ، وتفريج الكربات ، ورفعة الدرجات ، فما استجلبت نعمة ، ولا استدفعت نقمة بمثل طاعة الله عز وجل .

قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا) [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: (وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه) [الجن: ١٦، ١٧] (غدقًا) أي: كثيراً.

فالله الله عباد الله: عليكم بطاعة الله، ولزوم ذكره، والإكثار من حمده، وشكره، والتوبة النصوح، والاستغفار من الذنوب السالفة، مع ندم القلب ووجله، والخوف من عقوبته؛ فإنه سبحانه يحب التوابين، والمستغفرين، ويحب دعوة السائلين، ويزيد الشاكرين، ويفرج كرب المكروبين.

وفي الحديث: «من لازم الاستغفار ، جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزق من حيث لا يحتسب » وقد كانت التوبة شعار الأنبياء والمرسلين ، وعباد الله الصالحين ، مع صلاحهم ، ومعرفتهم بربهم ؛ رزقنا الله الاقتداء بهم ، وسلوك سبيلهم ، إنه جواد كريم ، غفور رحيم ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً.

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ، رحمه الله تعالى:

## لِسُــِمُ اللَّهُ ٱلزَّكُمُ إِنَّ ٱلزَّكِيلِــِمْ

من سعد بن عتيق ، إلى الإخوان المكرمين ، الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف ، وإبراهيم بن عبد الملك ، وصالح بن محمد الششري ، وزيد بن محمد آل عمر ، آل سليم ، جعلهم الله من المتبعين للسنة والقرآن ، المجاهدين في الله باليد والقلب واللسان ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله غيره، ولا رب سواه؛ وأسأله: أن يصلي على عبده ورسوله محمد، الذي

اختاره واصطفاه ، وجعل الهدى والسعادة في اتباع ما جاء به ، والأخذ بهداه ، وحكم بالضلال والشقاوة ، على من خالف هديه ، واتبع هواه.

وقد عرفتم ما حصل في هذه الأزمنة ، من غربة الدين ، وترادف الشرور ، وكثرة المفتونين ، الذين اجتالتهم الشياطين عن دينهم ، حتى إن العاقل يخاف من اجتثاث أصل الإسلام ، واستئصاله بالكلية ، حتى لا يبقى منه شيء.

وسبب ذلك ، هو : الإعراض عما جاء به محمد على ، من السنة ، والخروج عن حكم الكتاب ، الذي أنزله الله هدى ورحمة ، وجعله مخرجاً للناس من الظلمة ، وتوعّد بالعذاب من صدف عنه ، وخالف حكمه .

وفي الحديث ، عن علي رضي الله عنه ، قال قال رسول الله على «ستكون فتن ، قلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ ما قبكلم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغي الهدى من غيره أضله الله . . . » الحديث .

وأعظم أنواع الإعراض ، وأكبر أسباب الفتنة في الأرض ، والفساد الكبير: ما صدر من بعض الخلوف ، من موالاة المشركين ، واتخاذ الولايج من دون الله ورسوله والمؤمنين ، فإنهم صاروا فتنة للمفتونين ، ومحنة على المؤمنين .

ولأجل ذلك: صار الناس بين مأجور، ومعذور، وآخر قد غره بالله الغرور؛ فمن الناس من عرف الحق وترك بيانه، وأطاع في معصية ربه نفسه وشيطانه، وكتم ما أنزل الله من البينات والهدى (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) [ البقرة: ١٤٠].

ومنهم من اعتقد الباطل حقاً ، والخطأ صواباً ، واستحسن موالاة أهل الكفر والارتياب ، وعمي عما تضمنته نصوص الكتاب ، ( وإنه لكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ، [ فصلت : ٤١ ، ٤٢ ].

وقد حرم الله: موالاة الكافرين ، في غير موضع من كتابه ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ، [ المائدة : ٥١ ].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) [الممتحنة: ١] وقال تعالى: (يا أيهاالذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين)، [المائدة: ٥٧].

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم

وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون)، [التوبة: ٢٣].

وقد نفى الله الإيمان عمن تولاهم ، وأخبر أنه من الفاسقين والظالمين ، وتوعده بمسيس النار ، فقال تعالى : (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ولو كانوا يؤمئون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ) [ المائدة : ٨٠ ، ٨٠ ].

وقال تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) [هود : ١١٣].

وأعظم من هذا قوله: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فيكف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) [محمد: ٢٥ ـ ٢٨].

وهذه الآيات وأشباهها: تدل على التغليظ، والتشديد في موالاة من كفر بالله؛ وقد ذكر بعض العلماء: أن هذه الآيات، تتناول من ترك جهادهم، وسكت عن عيبهم، وألقى إليهم السلم؛ فإن انضم إلى ذلك: إظهار الثناء عليهم، ونشر فضائلهم، والدخول في طاعتهم، وإعانتهم

على أهل الإسلام ، وحماية حماهم ، فالأمر أشد وأعظم.

ولا يخفى على عارف: أن هذه الأمور، من أكبر أسباب هدم الإسلام، والإيمان، وأعظم الذرائع إلى هجر السنة والقرآن، وظهور الشرك والكفر بالملك الديان، وتعطيل أسمائه وصفاته، وإلقاء حججه وبيناته؛ وقد قصّر كثير من الناس، في بيان ما أوجب الله عليهم بيانه، وتركوا الانتصار لله، والدعوة إلى سبيله، والنصيحة لله، ولكتابه ولرسوله.

ومن أعظم الواجبات: مناصحة ولي أمر المسلمين، ودعوته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه، من القيام بأمرالله، والدعوة إلى توحيده وطاعته، وإحياء شعائر الإسلام، التي قد عطلت على كثير من الرعايا.

ومن أعظم الواجبات ، أيضاً : بيان ما أوجبه الله ، من جهاد المشركين ، ومعاداة الكافرين ، والحرص على مراغمتهم ، وإدخال الحزن عليهم ، وإيصال المكروه إليهم ، أخذاً بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) [التوبة : ١٢٣] وقوله تعالى : (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) [المائدة : ٥٤].

فإن حصل منه ذلك ، فهو ذروة السنام ، وبه الصلاح في الدين والدنيا ، لا كما زعم كثير من الجهال والطغام ، فإن لم يحصل منه ، رضينا منه بالمقاطعة ، وترك الهدايا ، وعدم

الموالاة ، فإن كان ولا بد قنعنا من الأمير بتركهم ومن آرادهم بسوء من أهل الإسلام ؛ ثم انظروا هل وراء ذلك حبة من خردل من إيمان.

وهذا كتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفائه الراشدين ، فيها الهدى والنور ؛ وقد كتبنا للأمير شيئاً مما ذكرنا ، في بعض الخطوط ، إجمالاً وتفصيلاً ؛ ولما اجتمعنا نحن وهو في سنة ست وثلاثمائة وألف ، أكثرنا عليه في ذلك ، وذكرنا له شيئاً من الأدلة (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) ، [الأنفال: ٤٢].

وقد رأى كثير من الناس : السكوت عن الحق ، والإعراض عن بيان ما بينه الله في كتابه ، رأياً متيناً ، وظنوا حصول السلامة لهم مع ذلك ، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة: ١٥٩] وقد قيل :

وقدأخذالرحمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلما بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم ولا سيمافيما أحل وحرما فناصح بني الدنيا في ترك ابتداعهم فقد صيروا نور الشريعة مظلما

فينبغي لكم: مناصحة الأمير سلمه الله ، وبذل الجهد في دعوته ، إلى أسباب الفوز والسعادة مما ذكرنا ؛ فإنه ربما اغتر بسكوت من يحسن بهم الظن ، من أهل العلم والدين.

وقد عرفتم أنه لا صلاح للدين ، ولا استقامة له ، إلا

بذلك ؛ وأرجو أن ذلك قد صدر له منكم ، وتكرر ، فإن الظن بكم جميل ، فقد منّ الله عليكم ، ووهبكم من العلم به ، وأسمائه وصفاته ، والبصيرة في حججه ، وآياته ، ما برزتم به على من سواكم.

والأمر على أهل العمل والإيمان ، أعظم منه على غيرهم ، قال تعالى : (يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: ٦٧] وقال : (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً) ، [الفرقان: ٥٢].

وقد علمتم: ما كان عليه مشائخكم ، وقراؤكم ، الذين مضوا ، رحمهم الله ، من السيرة المرضية ، والحمية الدينية ، وبذل الوسع في نصرة الملة الحنيفية ، والنصيحة لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ، بإقامة الحجج والبراهين ، وبيان ما وجب من معاداة الكافرين ، والنهي عن موالاة المشركين ، وقد ابتلاكم الله تعالى : بأن جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون ، وسوف يسألكم عما تعملون .

وقد اشتد البلاء: بعد أولئك الأفاضل، وتواترت الفتن، وعظمت الخطوب والمحن، وهجر كثير من السنن، وغلب الجهل والهوى، وكثر الخوض والمراء، وحطت ألوية الهدى، وحكمت الطواغيت، وضيعت الحدود، وهدمت الأركان، وعزل كثير من أحكام السنة والقرآن، ووضعت

القوانين ، واستحكمت غربة الدين ، وانتشرت مسبة المؤمنين.

وعظمت الفتنة بعباد الأوثان ، والأصنام ، وظهرت موالاتهم من كثير من أهل الإسلام ، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والبدعة سنّة ، والسنّة بدعة ، ونزل بربوع الإسلام ، وحل بمعاقل الإيمان ، ما حل نظام الإسلام ، وشتت شمل الإيمان .

فاتقوا الله عباد الله (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله)، [البقرة: ٢٨١] ولا تكونوا (كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)، [الحديد: ١٦].

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ؛ حرر في شهر الصوم سنة ست وثلاثمائة وألف.

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن سالم ، رحمه الله :

## لِسُ مِ اللَّهِ الرَّكُمَٰ فِي الرَّكِيدِ مِ

من عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم ، إلى الإخوان الكرام ، أهل مبايض ، وفقهم الله لقبول النصائح والمواعظ ، وأعانهم على تكميل السنن بعد أداء الفرائض ، وأعاذنا وإياهم من التدابر والتباغض ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ذلك : بلغنا عنكم ما يستنكر ممن هو مثلكم ، من

التفرق ، والتنافس في أمور لا مصلحة لكم فيها ؛ بل مضرتها عظيمة في الدين ؛ بل الذي يجب عليكم ، المحبة والمناصحة فيما بينكم.

وقال على الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » رواه مسلم.

وفي مسند الإمام أحمد ، عن أبي برزة ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم ، شهوات الغي في بطونكم ، وفروجكم ، والفتن المضلة ».

وقال على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: إصلاح ذات البين مي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين ».

والواجب عليكم إذا نابكم أمر: الاجتماع ، والمشاورة وتقديم الأخيار ، لأن الله تعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه ، تطييباً لقلوبهم ، وهو أفضل الخلق ، عليه .

قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أكثر من مشاورة النبي على الأصحابه ؛ وقال قيس بن عاصم لبنيه عند موته: عليكم بالاجتماع ، وإياكم والتفرق ، فإن القوم إذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا.

وعليكم \_ رحمكم الله \_ بما يجمع القلوب على

طاعة الله ، ويوجب لها خشية الله ، والانكسار بين يديه ؛ قال على بن أبي طالب ، رضي الله عنه : لأن أجمع إخواني على صاع من طعام ، أحب إلى من غزوة في سبيل الله ، والمعنى \_ والله أعلم \_ أنه قصد بهذا استطابة قلوبهم ، لأن تحاب الإخوان بينهم ، من موجبات دخول الجنة ، وتباغضهم بينهم ، من موجبات دخول النار.

وأنتم وفقكم الله ما اجتمعتم في هذا المكان ، إلا تطلبون رضا الله ، وتهربون مما يسخطه ، ولكن الشيطان إذا عجز عن إيقاع الناس في الشرك ، رضي عنهم بالوقوع في الكبائر ؛ قال النبي عليه : « إن الشيطان لما أيس أن يعبد في جزيرة العرب ، سعى بينهم بالتحريش ».

والواجب عليكم: أن كل إنسان يعفو عن حقه ، ويبيح أخاه كما جرى للصحابة ، رضي الله عنهم ، لما حصل بينهم ما حصل ، ثم أتاهم النبي ﷺ ، ووعظهم : عانق بعضهم بعضاً ، وبكوا ؛ وذلك لعلمهم : أن من ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيراً منه .

نرجو الله أن يتم لنا ولكم ، ما قصدتم من الهجرة ، ولا يجعل حظنا منها التسمي بالألسن ، إنه جواد كريم ، ولعباده رؤوف رحيم ، والسلام آخره ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه أجمعين.

وقال الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، رحمه الله:

## بسرِ اللَّهِ الزَّهُ مَن الزَّكِيدِ مِ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ، وعبد العزيز ابن عبد الرحمن ، إلى من بلغه هذا الكتاب من المسليمن ، وفقنا الله تعالى وإياهم لمعرفة دينه ، والقيام بحقه والثبات عليه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فقد قال الله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: ٥٥] وقال: (سيذكر من يخشى) [الأعلى: ١٠] وقد عرفتم ما من الله به، من معرفة دين الإسلام، والانتساب إليه، وهو الدين الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وخلق الخلق لأجله.

ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم ، إلا بمعرفة هذا الدين ومحبته ، وقبوله ، والعمل به ، وبذل الجهد في ذلك علما وعملاً ، والدعوة إليه والرغبة فيه ، وأن يكون هم الإنسان وسعيه في تحصيل ذلك ، ليحصل له النعيم المقيم الأبدي ، والسرور السرمدي ، وينجو من طريقة أهل الغفلة والإعراض ، أعاذنا الله وإياكم من اتباع سبيلهم.

قال تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)، [ الأعراف: ١٧٩].

وقد وقع منا التفريط ، والتهاون بهذه النعمة ، وعدم الرغبة فيها ، والاشتغال بما شغل عنها ، بما هو وبال على العبد في دنياه وآخرته.

والواجب علينا وعليكم معاشر المسلمين ، أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه ببذل الجهد ، والنصيحة للمسلمين ، بتذكيرهم ما أنعم الله عليهم به من الدين ، والقيام على من ترك حقوق الإسلام وضيعها ، ولم يبال بحق الله من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فإنه لاصلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك.

وقد وقع الخلل العظيم بسبب الغفلة عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقل اتعاظ العباد بمواعظ الله، وانزجارهم عندما يرونه ويشاهدونه، من آيات الله ومواعظه، كما قال تعالى: (أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) [التوبة: ١٢٦].

وقال تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) ، [ الأنعام : ٤٢ \_ ٤٤ ].

وأعظم الخلل وقع: ممن ينتسب إلى الإسلام، في أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي الصلاة، وكثرة الاستخفاف بها، وهي عمود الإسلام، التي إذا سقط عمود الفسطاط، لم تنفع بعده الأطناب، كما في الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» وفي الحديث أيضاً: «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة».

قال الإمام أحمد: فكل تارك للصلاة ، ولم يبال بالقيام بواجبها جماعة في المساجد ، إذا لم يكن عنده عذر شرعي ، فهو مستخف بالإسلام ، مستهين به ، وإنما حظهم من الإسلام ، بقدر حظهم من الصلاة ، ورغبتهم في الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة ؛ فليحذر العبد: أن يلقى الله ولا قدر للإسلام عنده.

وكان عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، يكتب إلى الآفاق : إن من أهم أموركم الصلاة ، فمن حفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها ، فهو لما سواها أضيع ؛ وفي الحديث : «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن تقبل منه سائر عمله ، وإن ردّت عليه صلاته ، ردّ عليه سائر عمله ».

فصلاتنا آخر ديننا ، وهي أول ما نسأل عنه غداً ، من أعمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب.

وقد لعب الشيطان: بأكثر الناس، حتى تركوا الواجب في الصلاة، والتكاسل عن حضور الجماعة في المساجد، ويصلى في بيته، ويتأخر عن حضور الصلاة مع الجماعة، وقد قال على المسجد إلا في المسجد ».

وقد عينا نواباً: في تفقد الناس عند الصلاة ، ومعرفة أهل الكسل الذين اعتادوه ، وعرفوا من بين المسلمين بذلك ، فيقومون على من قدروا عليه ، بالحبس والضرب ، ومن هابوه ولم يقدروا عليه ، فليرفع أمره لنا ، وتبرأ ذمتهم بذلك ، ولا يكون لأحد حجة يحتج بها علينا ؛ كذلك : إنا ملزمون أهل كل بلد بالقيام بذلك ، ومن لم يقم به من أمير وغيره ، بان لنا أمره ، واتضح لنا غيه .

وكذلك الربا الذي فشا في الناس فيما بينهم ، وتلاعب الشيطان بهم حتى إنهم يخفونه ؛ إنا ملزمون القضاة في كل بلد ، البحث عن معاملات الناس وعقودهم ، وما يجري بينهم من عقود الدّين ، وبيع السلم قبل قبضه.

كل هذه الأمور الربوية ، التي يتعامل بها الناس ، من حققها ورفع لنا خبرها برئت ذمته ، ومع ما ينضم مع ذلك من

أنواع المنكرات ، التي يجب إنكارها ، إنا ملزمون أهل الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر بها ، ولا يخشى العبد إلا ربه فاحذروا غضب الله ومقته.

والسلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته.

وله أيضاً ، رحمه الله :

## إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ مِنْ الزَّكِيدِ مِ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات ، وترك المنكرات ، والإقلاع من الذنوب والسيئات ، آمين ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة لكم ، والشفقة عليكم ، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ؛ والتقوى : هي وصية الله للأولين والآخرين ، قال تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء : ١٣١].

والتقوى: كلمة جامعة لكل خير ؛ لأن الخير بحذافيره: فعل ما أمرالله به ، وترك ما نهى عنه ؛ وما أمرنا الله به وحضنا عليه ، اتباع كتابه ، وسنة رسوله ، قال تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) [الأعراف: ٣] وقال تعالى: (وما

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، [الحشر: ٧].

فالواجب: على كل من نصح نفسه ، وأراد نجاتها: أن يتقي الله في سره وعلانيته ، وأن يحاسب نفسه ، هل قام بما أوجبه الله عليه ، وامتثل ما أمره الله به ورسوله ، ووقف عند حدوده فلم يتجاوزها؟ أم هو منقاد مع شهواته وهواه؟ قد أعطى نفسه هواها ، ولم ينهها عن ارتكاب المحرمات.

فلو علم: أنه موقوف ومسؤول، عن جميع أعماله وأقواله وأحواله، لخلا بنفسه وحاسبها، واتقى الله سبحانه وبحمده ؛ فيا خسارة من حاله حال البطالين، والغافلين المعرضين.

إذا علم هذا ، فالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله ، من أعظم الواجبات ، وأهم المهمات ، قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [آل عمران : ١٠٤] والأمة الجماعة ، وهذا أمر لازم لكل أحد بحسب قدرته ، فإذا قام به بعض المعنيين ، سقط عن الباقين ، فإذا تركوه أثموا وعوقبوا.

فكونوا من تركه على حذر عظيم ؛ قال على التأمرن المعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب

من عنده ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » والأحاديث في ذلك كثيرة.

فلا صلاح للخاصة والعامة ، في جميع القرى ، إلا بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأن تكون طائفة حق ، أهل بصيرة وعلم ، يدعون إلى الله ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ؛ لأن ذلك سبب صلاحهم وفلاحهم ، في معاشهم ومعادهم ، وبتركه والتغافل عنه ، يكثر الشر والفساد.

وأيضاً: فإن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، من صفات المؤمنين ، وبقوته يقوى الإيمان ، وبضعفه يضعف الإيمان ؛ قال تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) [ التوبة : ٧١].

ذكر تعالى في هذه الآية: أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، سبب لرحمة الله ، فإذا رحم الله العباد أعطاهم ما يحبون ، ودفع عنهم ما يكرهون ، قال تعالى : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ، وإذاً لآتيناهم من لدنّا أجراً عظيماً ، ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) ،

وقد رأيتم: ما حصل عليكم من منع القطر، وغور المياه والقحط، وشدة المؤونة، وأنواع البلايا والامتحانات،

وذلك سببه مخالفة أمر الله ، وارتكاب نهيه ، فإن الذنوب والمعاصي من أعظم الموجبات لحلول العقوبات والنقمات.

فارغبوا عباد الله إلى الله ، بالدعاء والاستغفار (وتوبوا إلى الله جميعاً أَيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون) [ النور: ٣١] وعظموا أمر ربكم ونهيه ؛ وفي الحديث عنه ﷺ ، أنه قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » فاستدفعوا عنكم العقوبات بالتوبة النصوح ؛ وفي الحديث: «ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة ».

ولا شك: أن ما منع القطر من السماء ، إلا بذنوب المسلمين ، ولله في ذلك حكمة ، وما يعفو الله عنه أكثر ، وما رفع عنكم من العقوبات أعظم ؛ فأمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وتناصحوا فيما بينكم ، وتحببوا إلى ربكم بالإنابة والإقبال عليه ، وارغبوا إليه بطاعته ، واجتناب معصيته ، لعل الله أن يتوب علينا وعليكم ، ويدخلنا وإياكم في رحمة منه وفضل ، ويهدينا صراطه المستقيم .

ومما يدفع الله به البلاء: الصدقة على الفقراء والمساكين، والإحسان إلى الضعفاء والأيتام، قال تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد: ٧] وقال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سبأ: ٣٩] وقال تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [المزمل: ٢٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «باكروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها » والأموال عوار ، ولا ينفع العبد إلا ما قدمه لله ، رغبة في رضاه ، فيا سعادة من هانت عليه الصدقة فبذلها ، يرجو بذلك رحمة الله.

(ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [ الأعراف : ٢٣ ] ( لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين) [ الأعراف : ١٤٩ ].

الله الله عباد الله ، في المبادرة إلى ما ينجيكم الله به من عقابه وعذابه ؛ فنسأل الله بأسمائه وصفاته ، وبتوحيده الذي جحده المشركون : أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم ، ويتوب علينا وعليكم ، إنه كريم جواد ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وقال المشائخ رحمهم الله:

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُفُنُ الزَّكِيا فِي

#### وبه نستعين

الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لا يسئل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عمّا يصفون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله الصادق المأمون، صلى الله على محمد، وعلى آله وأصحابه الذين هم بدينه قائمون، وعلى سنته يحافظون.

من حسن بن حسين ، وسعد بن حمد بن عتيق ، وسليمان بن سحمان ، وصالح بن عبد العزيز ، وعبد الرحمن ابن عبد اللطيف ، وعمر بن عبد اللطيف ، وعبد الله بن حسن ، ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وكافة آل الشيخ : إلى كافة إخواننا من علماء نجد ، وإخوانهم المنتسبين ، سلمهم الله تعالى وهداهم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ، تفهمون : ما منّ الله به على أهل نجد ، في آخر هذا الزمان ، مما بين الله على يد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله ، من معرفة ما بعث الله به رسوله على من دين الإسلام ، والعمل به وإقامة الأدلة على ذلك ، والرد على أهل البدع والضلالات ، ممن خرج عن دين الإسلام ، واستبدل به سواه من الأعمال الردية ، والاعتقادات الباطلة الوبية .

ثم ذريته من بعده ، سلكوا على منواله ، وأيدهم الله تعالى بولاة الأمر من آل سعود ، رحم الله أمواتهم ، وأعز بإقامة دينه أحياءهم ، قاموا بهذا الدين أتم القيام ، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً ، ومحا الله بهم آثار الشرك والبدع ، والضلالات من نجد ، ولله الحمد والمنة ؛ وطريقتهم : مشهورة معروفة ، كالشمس في رابعة النهار ، واستقام الأمر على هذا في أصول الدين وفروعه .

وآخر من قام بهذا الأمر، شيخنا الشيخ: عبد الله بن عبد الله في عقبه عبد اللطيف، رفع الله درجاته في المهديين، وخلفه في عقبه

وإخوانه في الغابرين ، فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام ، وبذل جهده في النصيحة لله ولرسوله ، ولعباده المؤمنين ، ورسائله في ذلك مثبوتة منشورة.

ومن المتعين علينا ، وعليكم : لزوم الاقتداء بهم والسلوك على منهاجهم ، والاجتهاد في الدعوة إلى ذلك ، وبذل النصيحة للمسلمين ، وقد عرفتم ما حدث من كثير من الناس ، من أهل الجهل ، وما انتحلوه في الدين ، وخرجوا بسببه عن سبيل أهل الطريقة المثلى ، من أهل العلم واليقين ، وعدموا البصيرة في دين الله ، بعدم اقتباس العلم والهدى من مظانه .

ولا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ ، رحمة الله عليهم ، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين ، فإنه الصراط المستقيم ، الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم.

وكذلك في مسائل الأحكام والفتوى ، لا ينبغي العدول عما استقاموا عليه ، واستمرت عليه الفتوى منهم ، فمن خالف في شيء من ذلك ، واتخذ سبيلاً يخالف ما كان معلوماً عندهم ، ومفتى به عندهم ، مستقرة به الفتوى بينهم ، فهو أهل للإنكار عليه والرد لقوله .

ونحن نعلم: أن المسائل العلمية ، والاحكام التي يحكم بها الناس ، والفتاوى التي يفتون بها ، لا تخلو من الخلاف ،

وهذا أمر يعرفه من له أدنى معرفة ، لكن الاختلاف بين الناس خصوصاً في جهة نجد ، لا بد أن يكون سبب شر وفساد وفتنة ، وسد باب الشر والفتن والفساد ، أمر مطلوب في الشريعة ؛ بل هو من أعظم مقاصدها ، كما لا يخفى.

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سلوك صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليماً كثيراً.

حسن بن حسين ، سعد بن حمد بن عتيق ، سليمان بن سحمان ، صالح بن عبد العريز ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف ، عبد الله بن حسن ، عبد اللطيف ، عبد الله بن حسن ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وكافة آل الشيخ .

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، رحمه الله :

### لسم الله الزَّكِيمِ اللهِ الرَّكِيمِ مِ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، إلى من يراه من علماء المسلمين وإخوانهم المنتسبين ، وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه ، آمين ، سلام عليم ورحمة الله ، وبركاته.

وبعد ذلك: هذا كتاب إخوانكم المشائخ، تشرفون عليه، والعمل \_ إن شاء الله \_ على ما فيه، ثم بعد ذلك: مهوب خافيكم أول منشإ هذا الأمر وتقويمه، أنه من الله ثم أسباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأوائلنا رحمهم الله، وما جرى على المسلمين من اختلاف ولايتهم مراراً.

وكلما اختلف الأمر، وشارف الناس لنقض دين الله، وإطفاء نوره، أبى الله وأخرج من هالحمولتين من يقوم بذلك، حتى إن آخرهم والدنا، وشيخنا الشيخ: عبد الله بن عبد الله أن يجبرنا في مصيبتنا فيه، بعز الإسلام والمسلمين، وأن الله سبحانه يظهر في عقبهم من يقوم مقامهم، وأن الله سبحانه يعيضه بنا رضوانه والجنة.

ولهوب خافى أحداً مقامه في آخر هذا الزمان ، والتزامه في أمر هذا الفصل ، الذي لاحياة إلا به ، وصار نوراً وقوة لكل عارف ، عاقل في أمر دينه ودنياه ، وردع أهل البدع

والضلال ، ولا نقول ، إلا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنا في مصيبتنا خيراً ، واخلفنا خيراً منها.

ثم بعد ذلك تفهمون: أن أسباب الشر كثيرة ، ولا بد أن يحصل من الناس بعض شوفات: أحد يدوّر المخالفة ، وأحد يدوّر التروّس ، وأحد جاهل يريد الحق ، ولكن خفى عليه سبيل الحق ، فاتبع هواه ، وهذا أمر كله مخالف للشرع ؛ والحمد لله: ما حنا في شك من أمر ديننا.

وتفهمون: أنه من حين أظهر الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في قرن أطيب من وقتنا، ورجال أطيب من رجالنا، وعلماء أطيب من علمائنا، فسدد الله به، وقام بهذه الكلمة، وجدد الله أمر هذا الأصل، وأنقذ الله بأسبابه الناس، من الظلمات إلى النور.

فبان أمره لأولى الأبصار ، وخفى ذلك على كثير من الناس ، وعاند من أزاغ الله قلبه ، وأعمى بصيرته ؛ وقبل هذا الحق ورضيه آباؤنا ، وأجدادنا ، وعلماء المسلمين ، فيما أتى به من الأصل والفرع ، ويتعين علينا \_ إن شاء الله \_ أن نقتدى بما اقتدوا به .

ولهوب خافيكم: حال هذا الزمان، وكثرة الطالب والسائل، وقلة البصيرة والفهم؛ وأيضاً مهوب خافيكم: اختلاف العلماء في أمور الفروع؛ فلا بد أن كل إنسان يدّعي المعرفة على جهل: إما أحد يسمع حديثاً، أو قولاً من أقوال العلماء، لا يعرف حقيقته، فيفتي به، أو يكون أحد له

مقصد ، يدوّر الأقوال المخالفة مقصوده الخلاف ، إما مخالفة أحد من علماء المسلمين ، أو يبي يقال : هذا فلان ، يدوّر بذلك رياسة ، أو شيئاً من أمور الدنيا ، نعوذ بالله من ذلك .

فالآن يكون الأمر على ما ذكر المشائخ أعلاه، فمن أفتى أو تكلم بكلام مخالف، لما عليه الشيخ محمد بن عبد السوهاب، وأولاده: عبد الله، وعبد السرحمن، وعبد اللطيف، وعبد الله بن عبد اللطيف، فهو متعرض للخطر، لأننا نعرف أنه ما يخالفهم إلا إنسان، مراوز للشر والفتنة بين المسلمين.

فأنتم \_ إن شاء الله \_ يا جميع علماء المسلمين: التزموا بهذا الأمر، وقوموا على من خالفه، ومن سمعتم منه مخالفة في قليل أو كثير، ما قدرتم عليه نفذوه، وما لم تقدروا عليه ارفعوه إلينا، إلا إن كان هنا إنسان عنده في مخالفتهم دليل من الكتاب، أو من السنة، فلا يتكلم حتى يعرض أمره على علماء المسلمين، وتعرف حقيقته، فأما المعترض بغير ذلك، أو قبل تبيين الأمر، فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه، ويكون عنده معلوماً أنه على خطر منا.

ثم أوصيكم ، يا علماء المسلمين : بالقيام لله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتعليم الناس خصوصاً هذا الأصل ، وأن تجتهدوا وتديموا الجلوس ، والمباشرة لإخوانكم المسلمين ، ومن كان تعلمون منه سداداً ، ومنشبته دنيا أو تكاسل ، ترفعون أمره إلينا ، حتى نلزمه بطلب العلم.

والأمر من ذمتي في ذمتكم ، لا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا بتعليم الأصل ، ولا بردع الجهل والقيام على صاحبه ، فلا أنتم بحل مني إذا ما اجتهدتم وقمتم بهذا الأمر ، كما أنه الواجب عليكم.

وتفهمون أني إن شاء الله: خادم للشرع، لا بنفسي ولا بما تحت يدي ، فافطنوا لموقف بيوقفنى الله أنا وأنتم ، والعالمين ؛ وهذا أمر برئت منه ذمتي وتعلق بذمتكم ، نرجو الله أن يعيننا وإياكم على القيام بما يرضيه ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، وأن الله سبحانه ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويجعلنا وإياكم من أنصاره.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ؛ سنة ١٣٣٩ ، وعليه ختمه.

وله أيضاً رحمه الله:

## لِسُمِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ عَلَى الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ الرّ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، إلى من يراه من كافة إخواننا المسلمين ، سلمهم الله تعالى ، ووفقنا وإياهم للتمسك بالكتاب المبين ، وسنة سيد المرسلين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن الواجب علينا وعلى كل مسلم: النصح لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ أما النصح لله ، فتوحيده وحب أوليائه ، وعداوة أعدائه ، وأما

النصح لكتابه ، فالإيمان به ، والعمل بما جاء به ، وعدم تأويله على غير ما أنزل الله ، وأما النصح لرسوله ، فالإيمان به والاقتداء بسنته ، والأخذ بما أمر به.

وأما النصح لأئمة المسلمين ، فمنهم الأمراء ، ومنهم العلماء ، فأما الأمراء ، فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ، ولزوم جماعتهم ، والسمع والطاعة لهم ، وعدم الخروج عليهم ، ورد القلوب النافرة إليهم ، وجمع كلمة المسلمين عليهم .

وأما العلماء ، فمحبتهم ، والاقتداء بهم ، وعدم مخالفتهم ، وتوقيرهم ، وعدم الاستهانة بهم ، وسؤالهم عما منّ الله عليهم من معرفته.

وتعلمون بارك الله فيكم: أن لا دين إلا بنية وإخلاص ومتابعة ، واستقامة على ذلك ، وتذكير ما أنعم الله به على المسلمين ، من النعم الدينية والدنيوية ، حتى تحصل الزيادة ، ويتحرز الإنسان من النقص في أمر دينه.

وقد قال تعالى : (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)، [إبراهيم : ٧].

واعلموا رحمكم الله: أن حقيقة الشكر، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وليس الشكر باللسان والمخالفة بالأفعال والأقوال، فمثل ذلك كمثل العريان الذي يمشي بين الناس وثوبه بيده، فليس يغنى عنه شيئاً.

واعلموا رحمكم الله: أن حقيقة الشكر ، الاعتقاد الحسن في الأصل ، والأخذ عمن أمرنا الله بالأخذ عنه ، والاقتداء به ، فأولهم الأنبياء ومن بعدهم ، وآخرهم العلماء ، لأنهم ورثة الأنبياء ، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (فَسْئَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، [النحل: 27].

وقال عليه الماه العلى السؤال » أي سؤال العلماء ، وقال عليه الصلاة والسلام « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ».

ومعلومكم: أن جميع أهل الأمصار، ما أحد منهم ادعا أنه كافر بالله وبكتابه وبرسوله، إنما هم على شدة في ذلك، ويرون أنفسهم أنهم مسلمون حقاً، ولا يقولون في أقوالهم وأفعالهم إلا قال الله قال رسوله، وجميع الجهال الذين ليسوا بأهل علم، إذا سمعوا أقوالهم حققوا إيمانهم وإسلامهم، ولكنهم بخلاف ذلك، فسروا القرآن، وأولوا الأحاديث على غير ما جاءت به، ولم يفهم ذلك من الناس أحد، لا من أهل الرأي، ولا من أهل الشجاعة.

ولكن لما أنّ الله سبحانه: منّ بالعلماء المحققين ، وأراد الله يخرج هذه الفرقة ، ويجعل لهم نوراً وبرهاناً ، منّ عليهم بالعلماء فأنكروا ما حرفه الغالون ، وانتحله المبطلون ، وتأوله الجاهلون .

ومعلومكم: أن هذا الكتاب والسنة: ما كتبت بعد الرسول على لا في جبال ، ولا في حديد ، إنما حفظه الله تعالى بأهل العلم ، وكما قال على : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » حتى توصل الأمر إلى زماننا هذا ، ونشر الله سبحانه هذه الدعوة ، ومنحكم بها ، فسر ذلك من بقلبه إيمان ، وحيي المؤمنون حياة جديدة ، وانكبت أهل الكفر والنفاق بما منّ الله به علينا وعليكم ؛ وكنا راجين ظهور العلم ، وكثرة العلماء ، الذين هم الحياة وهم المشرب العذب ، لأجل حرص الناس على الخير وطلبه ، وكنا نرى الجهال وجهلهم ، ونعلل النفس أن هذا اجتهاد ، والمرجع منهم \_ إن شاء الله \_ ونعلل النفس أن هذا اجتهاد ، والمرجع منهم \_ إن شاء الله \_ ولكي الحق .

فلما كان: من العام الماضي وما بعد: رأينا أموراً مخالفة لما أملناه، وهي ثلاثة أحوال، وهي التي تهدم الدين، وتفرق المسلمين، وينقم بها رب العالمين؛ الأول: إعجاب الناس بآرائهم؛ وخروج أناس: يرون الدين ما وافق لهواهم، والثالث: يركض مع الناس وما قالوه قاله، سواء أنه حق أو باطل؛ وهذا كله مخالف للشرع والعقل.

فلما تحققنا ذلك ، وقاموا علينا علماء المسلمين ، وقالوا: إما أن تأمروا بالأمر على الوجه المشروع ، وتحملوا الناس على الحق لا على الهوى ، وقلقوا من ذلك كثيراً ، وخافوا من الخلل على المسلمين ، ودخول عدوهم عليهم ، لا العدو الشيطاني ولا العدو الإنسي ، جبروا أنفسهم على

الحث في النصح للمسلمين ، وجبرونا على تنفيذ الأمر.

فأمرنا بعض أمرائنا: أن يتفطنوا لمن كان به شدة ومخالفة لعلماء المسلمين أن ينصحوه غاية النصح، فمن كان قصده الدين وطاعة رب العالمين، فليرجع عما فات ويتوب، ويبين خطأه وتوبته؛ ومن كان قصده اتباع هواه وليس له مبالاة، لا بدين الله، ولا بعلماء المسلمين، ولا بولاتهم فيجلبون إلينا، فإن كان به خير فليتعلم عند علماء المسلمين، ولعل الله في ولعل الله ينفعه، فإن كان بضد ذلك، فهو من فضل الله في أعز وطن من أوطان المسلمين.

ونحن مقتدون بقوله عليه : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالماً ؟ قال تمنعه وتحجزه عن الظلم » أو كما قال.

فأي ظلم على الإنسان أعظم من القول على الله وعلى رسوله بغير علم ؟ وأي ظلم أعظم من فرقة المسلمين وشحناهم ؟ وأي ظلم أعظم من الكلام في ولاية المسلمين وعلمائهم ؟ فهذا كله واقع ، ولا أخذنا ذلك من سفهاء الناس ولا من ذوي الأغراض ، إنما أخذناه من الثقاة وأهل العلم وأهل النصح للإسلام والمسلمين.

وبعد ذلك بلغنا خبر: أن أحدهم يتكلم يقول: هؤلاء إخواننا الذين يعلموننا ويحضّوننا على الجهاد ومحاربة الكفار، قاموا الناس يتكلمون فيهم ويروّحونهم عن أوطانهم ؛ فلا عرفت معنى كلام هالجاهل ؛ الأول: أن هذا قدح في علماء

المسلمين ؛ فصار : أنه ما اقتدى بهم ، ما اقتدى إلا بجهاله الذين يفتونه بغير علم ، أو بغير ما أنزل الله ، فكان كما قال الله تعالى : (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) ، [الجاثية : ٢٣].

والثاني: حط المسلمين وأمراءهم وعلماءهم من جملة الناس الذين لا يقتدى بهم ولا يؤخذ عنهم، ويتجنبون، ويقتدى بالجهال بدلاً عنهم، لأن هالناس الذي نقدنا عليهم، ما نقدنا عليهم إلا بأمرين: كلامهم في الولاية، وعدم سؤالهم وامتثالهم للعلماء، وجعلهم مداهنين.

فلا علمنا لهذا المغرور مسلكاً ، إذا كانت الولاية يقدح فيها ، والعلماء كذلك ، فأين الولاية التي يلتجأ بالله ثم بها ؟ وأين العلماء الذين يقتدى بالله ثم بهم ويسألون ؟ فلا نعلم في الدنيا أحد قاطبة غير ولاية المسلمين وعلمائهم ؛ فهذا من عدم الفرق ، واستخفاف أمر الله عند أغلب الناس ، ولكن كما قيل :

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

فإن كان عالم بذلك ويدعو الناس إلى عبادة نفسه فهذا أعظم، وإن كان أنه جاهل ولا يدري فهذا أعظم.

ثم بعد ذلك بلغني خبر: أن أناساً لما أنه أقيم أمر الله ، وامتثل الناس أمر الله ثم أمر علمائهم ، كان بعض الناس يريدون الانتقال من بلدهم المقوّم فيها الأمر إلى بلد أخرى ، فهذا بعد مصيبة ثانية ؛ فكيف أنهم يهاجرون إلى البلدان

ويحضون على الهجرة فيها ، ويكلفون الذي ما يهاجر فيها تكليفات زائدة ، فلما هاجروا ، وأقيم أمر الله ، وهم يدّعون أنه ما بغضتهم للبادية إلا حكم الطاغوت وعدم تنفيذ أمر الله ، فلما نفذ أمر الله أرادوا أن يفروا عنه ، فهذا أمر عجيب ، وصاحبه لا خاف الله ، ولا استحى من الخلق.

فالآن: أحببت أن أبين لكم النصيحة قبل في امتثال أمر الله ، وأبين لكم حقيقة ما نحن قائمون فيه على بعض إخواننا ، نرجو أن الله يمن علينا وعليهم بالهداية ، ثم بعد ذلك آمركم وأنهاكم.

أما الذي آمركم به: فهي تقوى الله وطاعته، ثم سؤال أهل العلم، وامتثال ما أمروكم به وعدم مخالفتهم، لا بالقول ولا بالفعل، وكف الأذى عن جميع المسلمين، وعدم الاعتداء، ولزوم الجماعة، وعدم التنقل من بلد إلى أخرى على غير دليل.

فمن انتقل من هجرته بغير دليل شرعي، ولا معه مكتوب من العالم الذي عنده فهو عاص للولاية، ومن عصى الولاية فقد عصى الله ورسوله، ونحن ملزمون بأدبه، إلا إنسان قد رأى معصية فيرفع الأمر للأمير والعالم الذي عنده، فإن نفذوا ذلك فالحمد لله وهو الظن بهم إن شاء الله، فإن لم ينفذوه فيرفع الأمر إلينا، وتبرأ ذمته.

وأما الذي أنهاكم عنه ، فكثرة القال والقيل في غير ما يرضى الله ، ومخالفة علماكم ، وعدم سؤالهم والحضور

عندهم والأخذ بقول أحد سواهم ، إلا من أمروه وفوضوه.

وأيضاً: يلزمكم طاعة أمرائكم في جميع أمورهم ، إلا أمر يخالف المشروع ؛ كذلك هالإنسان الذي يريد أن ينتقل من هجرته إلى هجرة ثانية ، مقصوده لما أنه أمر أن يتقيد بأمر الشرع ولا يزيد عليه ، فمن استلقاه في بلده فقد عصا ولاته وتعرض للأدب.

وأما أنا: فلا عندي قليل ولا كثير، سوى إقامة أمر هذه الشريعة، وامتثال أمر العلماء، فمن كان قصده دين الله فليسأل أهل العلم، وما قالوه فليعمل به، ويعرض جميع أحواله في أمور دينه ودنياه، وجميع ما جاء مني من الأوامر والنواهي عليهم، فما أجازوه وأمروا به فيعمل به، وما نهوا عنه فيتركه.

فمن كان قصده الدين وراحة المسلمين فيمتثل ذلك ، ولا أدين الله بغيره ، وهو منا ونحن منه ، ومن كان قصده : درق الدنيا بالدين ، ليقضي مقاصده باسم الدين ، فهذا مستعينين بالله عليه ، ولا يأمن العتب ، أو يغره سكوتنا السابق ، لأننا بالسابق سكتنا مقصودنا أن الناس قريبوا عهد بجهل ، ونبغي لعلهم يسترشدون.

فلما رأينا الأمر اتباع للهوى ، والجهل يتزايد ، عزمنا أن نقوم ، ولا تأخذنا في الله لومة لائم ؛ فمن كان قصده الحق ، فليأخذ الأمر من أهله الذين هم علماء المسلمين ؛ ومن كان قصده ضد ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه.

والرجاء: أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة ١٣٣٩ هجرية وعليه ختمه.

وقال الشيخ : محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ، عفا الله عنهم :

## لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ إِنَّا لَوَكِيدُ مِ

اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، سلماً لأوليائك ، حرباً لأعدائك ، نحب بحبك من أحبك ، ونعادي بعداوتك من عاداك ، وخالف أمرك ، اللهم هذا الدعاء ، وعليك الإجابة ، وهذا الجهد وعليك التكلان :

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح ، وجنبنا وإياهم أسباب الخزي والفضائح ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد رأيتم الواقع ، وهو تأخر نزول الغيث عن إبانه ، وقحوط المطر وعدم مجيئه في أزمانه ، ولا ريب أن سبب ذلك هو معاصى الله ، ومخالفة أمره بترك الواجبات ، وارتكاب المحرمات.

فإنه ما من شر في العالم ، ولا فساد ، ولا نقص ديني أو دنيوي ، إلا وسببه المعاصي والمخالفات ، كما أنه ما من خير في العالم ، ولا نعمة دينية أو دنيوية ، إلا وسببها طاعة الله تعالى ، وإقامة دينه.

قال الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ) [ الشورى: ٣٠] فإن معنى الآية: (وما أصابكم) أيها الناس (من مصيبة) في الدين أو في الدنيا، في أنفسكم وأهليكم وأموالكم (فبما كسبت أيديكم) يعني: إنما يصيبكم ذلك عقوبة لكم، بما اجترحتموه من الآثام، فيما بينكم وبين ربكم، (ويعفوا) لكم ربكم (عن كثير) من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها، فإنه تعالى لو عاقب عباده بإجرامهم، ما بقي على ظهرها من دابة، كما قال تعالى: (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) [ فاطر: ٤٥].

قال الحسن رحمه الله تعالى: لما نزلت هذه الآية: (وما أصابكم من مصيبة) الآية، قال النبي را والذي نفسي بيده لا يصيب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر».

وقال على رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة؛ وفي دعاء العباس، عم النبي على : حين استسقى به عمر، والصحابة رضي الله عنهم، عام الرمادة: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة،

وهذه أكفنا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا ؛ وفي الحديث : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ».

وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [ الأعراف: ٩٦] وقال تعالى، في حق أهل الكتاب: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) الآية [ المائدة: ٦٦] يعني: لأنزل الله عليهم من السماء قطرها، وأخرجت لهم الأرض ثمارها.

وقوله: (ومن تحت أرجلهم) فإنه يعني: لأكلوا من بركة ما تحت أقدامهم من الأرض، وذلك ما تخرجه الأرض من حبها ونباتها، وثمارها، وسائر ما يؤكل مما تخرجه، قال ابن عباس: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم) يعني لأرسل السماء عليهم مدراراً (ومن تحت أرجلهم) تخرج الأرض بركتها.

وجاء في تفسير ، قوله تعالى : (ويلعنهم اللاعنون) [البقرة : ١٥٩] عن مجاهد قال : إذا أسنت السنة ، قالت البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم ، لعن الله عصاة بني آدم ؛ وعن مجاهد أيضاً ، قال : تلعنهم دواب الأرض ، وما شاء الله ، حتى الخنافس والعقارب ، تقول نمنع القطر بذنوبهم .

وروى ابن ماجه في سننه، من حديث عبد الله بن

عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة ، رهط من المهاجرين عند رسول الله عليه ، فأقبل علينا بوجهه ، فقال: «يا معشر المهاجرين ، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن ، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ، إلا ابتلوا الطواعين والأوجاع ، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.

ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين ، وشدة المؤونة ، وجور السلطان ، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

ومعنى قوله ﷺ: «ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ، ظاهر ، والسنين : جمع سنة ، والسنة : هي الجدب.

وهذا من حكمة الله تعالى وعدله في خلقه، وهو مجازاتهم من جنس أعمالهم، فإن الجزاء من جنس العمل، وفي الجدب، وشدة المؤونة، وجور السلطان، من نقص الأموال ما يعرفه كل أحد، جزاءً لبخسهم الناس حقوقهم وأموالهم، بنقص المكيال والميزان، جزاءً وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد.

وقد جاء في هذا الذنب من الوعيد، والإخبار بما

أحل الله بفاعليه ، من سالف الأمم ، ما هو معلوم ، وإنما حرم ذلك وغلظ تحريمه ، لأنه من أعظم الظلم ، وأكل المال بالباطل.

ومما يدخل أيضاً في أكل أموال الناس بالباطل: ما يكتب بالعقود الفاسدة ، والمعاملات المحرمة ، التي تمادى فيها أكثر الناس ، فإن ما يصير من الثمن إلى البائع ، والمبيع إلى المشتري حرام ، فإن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة نفس منه ، إما بهبة شرعية ، أو بعقد شرعي ، وأعظم ذلك كله الربا في المعاملات.

قال الله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم )، [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٥].

وقوله على : «وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا » واضح في : أن لهذا الذنب خصوصية في منع القطر من السماء ، فإنه من أعظم الذنوب ، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله.

وكثير من الناس لا يؤدي الزكاة المفروضة ، من الأموال

الخفية إما بخلاً والعياذ بالله أو جهلاً ببعض تفاصيل الواجب من الشروط، كالنصاب، وغير ذلك؛ فإنه إذا كان عند الإنسان ثلاثة وعشرون ريالاً فرانسياً، فحال عليها الحول، وجبت فيه الزكاة.

وقوله: «ولولا البهائم لم يمطروا» يدل على أن ما ينزله الله تعالى من المطر في بعض الأحيان، رحمة للبهائم التي لا جرم لها ؛ ويشهد لهذا : ما رواه أبو يعلى ، والبزار، من حديث أبي هريرة : «مهلاً عن الله مهلاً ، فإنه لولا شباب خشع ، وبهائم رتّع ، وأطفال رضّع ، لصب عليكم العذاب صبّا ».

وروى أبو نعيم من حديث أبي الزاهرية: أن النبي عَلَيْهُ ، قال : « ما من يوم إلا وينادي مناد : مهلاً أيها الناس مهلاً ، فإن لله سطوات ، ولولا رجال خشّع ، وصبيان رضّع ، وبهائم رتّع ، لصب عليكم العذاب صبّا ، ثم لرضضتم به رضاً ».

وفي قوله على الله بأسهم بينهم »: مشابهة ظاهرة ، لقوله كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم »: مشابهة ظاهرة ، لقوله تعالى : (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم) إلى قوله : (فأغرينا بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) [المائدة: ١٣ ، ١٤].

وفى ذلك كله: التحذير للأئمة \_ وهم من يقتدى بهم،

من العلماء ، والأمراء \_ من ترك العمل بما في كتاب الله ، وهو دينه الذي دل عليه الكتاب والسنة ، فإن هذه العقوبة ، وهي : إغراء الله بينهم العدواة والبغضاء ، وجعله تعالى بأسهم بينهم ، بها انثلال عرش الديانات ، وانحلال نظام الولايات ، وتفرق الجماعات ، وانتهاك المحرمات ، وتسليط أهل الكفر والضلالات.

فعلى من يقتدى بهم خصوصاً ، وسائر المسلمين عموماً : أن يتقوا الله تعالى ، فإن بتقواه تعالى دوام الخير الموجود ، واستجلاب ما عند الله من الفضل المفقود ، وأن يعتنوا بهذا المقام ، وأن يراعوه حق رعايته ، في أنفسهم ، وفيمن تحت أيديهم ، علماً وعملاً ، ويأمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر .

فيا عباد الله: التوبة التوبة ، تفلحوا وتنجحوا ، وتستقيم أحوالكم وتصلحوا ، قال الله تعالى : ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) [ هود : ٥٢].

وارجعوا: إلى ربكم بالتجرد، والتخلص من حقوق الله التي له قبلكم، واخرجوا من جميع المظالم التي عند بعضكم لبعض، وأكثروا من الاستغفار، بقلب يقظان حاضر، معترف بالذنوب، مقر بالتقصير والعيوب، وأديموا التضرع لرب الأرباب، يدرّ عليكم الرزق من السحاب.

وأحسنوا إلى المحاويج، وارحموهم، يحسن الله إليكم

ويرحمكم بغيث السماء ؛ وفي الحديث : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وأكثروا من الصدقة ، واتركوا التشاحن ، والتهاجر ، والتقاطع بينكم ، وغير ذلك مما هو من أسباب عدم إجابة الدعاء.

اللهم انصر دينك وكتابك ، ونبيك ، وعبادك المؤمنين ، اللهم أعْلِ كلمتك وأيد حزبك الموحدين ، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين ، فأنت على كل شيء قدير ، وصلى الله وسلم على محمد ، وآله وصحبه أجمعين ؟ ٨/١٠/١٣٥٢ هـ.

وقال الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، رحمه الله:

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ الزَّكِيكِ مِ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك: وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وجعلنا وإياكم من صالحي عبيده وأوليائه ، تفهمون ما منّ الله تعالى به علينا وعليكم ، من نعمة الإسلام ، والعافية والأمان ، وتفهمون أن الله سبحانه وتعالى ، قال : (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) ، [ إبراهيم : ٧].

ونصيحة الشيخ: محمد بن إبراهيم، جزاه الله خيراً، ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، كافية من جميع الأحوال، ولا عليها مزيد؛ فالذي أوصيكم به ونفسي: تقوى الله،

واتباع أوامره ، واجتناب نواهيه.

ويفهم من كان فيه خير من المسلمين: أن مالنا قصد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد السفيه، ونكون \_ إن شاء الله \_ مساعدين قائمين بأمر الله، مساعدين لمن قام بذلك.

فيجب عليكم تدبر هذه النصيحة ، والعمل بما فيها ، والتناصح فيما بينكم ، والقيام على من خالف ذلك ، كل على قدرته.

ونحن نعاهد الله: أننا خدّام مساعدون لهذه الشريعة ، ومن قام بها ، مستعينين بالله على من خالف ذلك ؛ فالآن الشيخ : محمد أدام الله وجوده ، أدى الواجب ، ونحن برئت ذمتنا ، وألزمنا المسلمين كل يقوم على قدره ، من الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والنصيحة للمسلمين .

نرجو أن الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وله أيضاً ، رحمه الله :

## إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وسيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ، إلى من يراه من إخواننا : الحجازيين ، والنجديين ، واليمانيين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: بارك الله فيكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم من صالحي عباده وأوليائه ؟ تفهمون: أن الله سبحانه من علينا بنعمة الإسلام، وأكملها علينا، كما قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [المائدة: ٣] ومن أكبر نعمه علينا: إنزال كتابه العزيز، وإرسال نبيه الكريم.

وخلاصة ذلك ، وعمدة ما نزل في كتاب الله ، وإرسال رسله الأولين ، وخاتمهم سيد المرسلين ، هي : الدعوة لعبادة الله وحده لا شريك له ؛ وهي : مضمون لا إله إلا الله ، كما أن معناها : « لا إله » نفى « إلا الله » إثبات.

وكل من قال لا إله إلا الله ، عارفاً لمعناها ، عاملاً بمقتضاها ، موالياً لجميع ما أمر الله به ، معادياً لما نهى عنه ، من الأفعال والأقوال ، فهو من أهل لا إله إلا الله.

ومن قالها ، ولم يعرف لمعناها ، ولم يعمل بمقتضاها ، ولا أحب ما احتوت عليه من الخير ، وأبغض ، ونفى ما نهت عنه من الشر ، من الأقوال والأفعال ، فليس هو من أهل لا إله إلا الله ، فهو كالأنعام ، بل هو أضل.

وتعرفون بارك الله فيكم لو أنني أريد أن أتمادى فيما جاء في كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ ، من الآيات المحكمة ، والأحاديث الصحيحة ، فيما تثبت من الأعمال الطيبة ، وتنكر من الأعمال السيئة ، لطال الكلام.

والمقصد من ذلك: الفائدة ، والاتباع لما أمر الله به ، وهو قوله سبحانه وتعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) [الحج: ٤١].

وقوله ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وشرح ذلك مفهوم.

وهو أن النصح لله : أن تعبد الله وحده ، وتبرأ من سواه ، من قول وعمل ، وتحب ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك عنه ؛ والنصح لكتاب الله : أن تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه.

والنصح لرسوله على : أن تجزم أنه أفضل الأولين والآخرين ، وأنه الصادق المصدوق ، وأنه لا ينطق عن

الهوى ، وأنه المعصوم ، وأنه من لا يحب الله وكتابه ورسوله ، أحب من نفسه وماله وولده ، فلا آمن بالله ، ولا عرف ما جاء في كتاب الله .

ومن فرق أو شك: أن ما جاء في كتاب الله ، يخالف ما جاء به رسول الله على الله على أو ما جاء به رسول الله على كتاب الله ، أو أول في كتاب الله وسنة رسوله ، وكذب على كتاب الله وسنة رسوله يعلى كتاب الله وسنة رسوله على أذا أذن الله له ، ولم يرج ذلك ؛ أو قال : نؤمن بكتاب الله ، ولا نؤمن بمحمد ، فقد كفر .

فإذا فهمنا ذلك ، ووقر في قلوبنا ، وصحت العقيدة بدلك ، فيجب علينا : أن نفكر ونتدبر القرآن ، وسنة الرسول عليه ، وما كان عليه مذهب السلف الصالح ، ونعمل بما فيه ، ونقوم بالواجب ، وننكر ما أنكره كتاب الله وسنة رسوله عليه ، وما أنكره السلف الصالح .

هذا الذي حملني على هذه النصيحة ، هو : ما رأيت في هذا الزمان وأهله ، من الفساد ، وما اقترفناه من الذنوب ، كبيرنا وصغيرنا ، نستغفر الله ونتوب إليه ، وما عليه الحالة اليوم.

فالناس في هذا الزمن ، قد انقسموا على أقسام شتى ، منهم العارف بالله ، وبكتاب الله ؛ والذين يعتقدون عقيدة السلف الصالح ، قصروا في العمل ، وتركوا النصيحة ، ولم يقوموا بالواجب.

وفريق عرف أن الله ربه ، والإسلام دينه ، ومحمد عليه نبيه ورسوله ، لكنهم لم يعرفوا ما هو الواجب عليهم ، في كونهم عرفوا الله ، وما حق ذلك ، ولا عرفوا الإسلام وحقيقته ولا عرفوا ما أرسل به محمد عليه ، وجاهد عليه .

وآخرون: اتخذوا أديانهم أهواءهم، واتبعوا كل ناعق، فمنهم الملحد والعياذ بالله ومنهم المتبع لهواه، ومبتدع للطرق والمضال، التي نهانا الله ورسوله عنها.

ومنهم من لم يعرف طريق الحق من الضلال ، وتمسك بقوله: إنه مسلم ؛ ولم يفرق بين حق وباطل ؛ ومنهم من أحدث له الشيطان من الخيالات والمفاسد ، ما أضله به ، وادعى أنها الحياة الجديدة ، وأنها الحرية ، وأنها المدنية ، وعملها بنفسه ، وجد واجتهد في الدعوة إليها ، والإنكار على من خالفها ؛ ويقول : ينبغي أن نتقدم قدام ، ولا نرجع وراء ؛ ومعناه في التقدم ، هو التمدن والحرية ، والتأخر هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه ، ومذهب السلف الصالح ، والتعصب فيه .

فبهذه الحال: وجبت علي النصيحة أولاً لكافة المسلمين، وثانياً لمن ولآنا الله سبحانه وتعالى أمره، فصار من الواجب علينا أن ننصح أنفسنا، وننصح جميع المسلمين، بأن نرجع إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليه ، ونعتصم بحبل الله جيمعاً، ولا نتفرق، فيأخذنا الشيطان إلى طرق الضلال.

وأن نحذر من قوله تعالى: (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [ الأنفال: ٥٣] ومعنى قوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميراً)، [ الإسراء: ١٦].

فأما الذنوب والمعاصي ، فنستغفر الله ونتوب إليه ، فما عملنا من خير ، فهو من الله وبفضله وكرمه ؛ ونقول : اللهم ما أصبح بنا من نعمة ، أو بأحد من خلقك ، فمنك وحدك لا شريك لك ، وما عملنا من شر فمن أنفسنا والشيطان ، ونتوب إليه.

والحمد لله الذي لما ابتلى عباده بالمعاصي ، وابتلاهم بالامتحان ، وابتلاهم بكيد الشيطان : منّ عليهم بالتوبة والاستغفار ، وذلك من فضله وكرمه.

أما الحالة السابقة في الناس، فهي من كيد الشيطان، ومن أسباب الذنوب، ومن التفرق في الدين، ومقاومته بالطرق والضلالات، التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وإلا الطريقة واحدة، والمحجة واضحة، وهي: ما جاء في معنى لا إله إلا الله، المحتوية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على ما ومذهب السلف الصالح.

مع أننا لا ننكر ولا نعترض على المذاهب الأربعة ، التي أئمتها أئمة حق ، ولم يقصدوا إلا الحق ، ولا ينطقوا إلا بما

يرونه حقاً ، وبما ظهر لهم من الحق ، وإلا فالزلل لم يعصم منه ، إلا محمد علية.

مع أننا ننكر أن تكون المذاهب الأربعة مللا ، أو أن يعتقد أحد في الأئمة ومن تبعهم اجتهاداً غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله على ، بتضليل أو مخالفة للحق ، وهذا غير ما ظهر في هذا الزمان ، من المدعين بالتجدد ، وعلى أنهم شبيبة يقومون بواجب بلادهم وشعبهم ، ويجب عليهم التقدم والتمدن والحرية ، على غير مفهوم هذه الكلمات .

فهذه النزعة: التي تقود هذه الشبيبة إلى الضلال ، هي نزعة شيطان ، وصدمة للدين وللعرب ، ولجميع من تمسك بالسمت ومكارم الأخلاق ، لأنه على ، يقول : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ».

فما من أمر فيه خير وحفظ للسمت والشرف ، سواء أتى من عربي أو عجمي ، ولا يخالف الكتاب والسنة : إلا وقد جاء فيما أمر به صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ، وزاد عليه بتعليم الخير ، كما عمل ذلك مع بعض الوفود الذين وفدوا عليه ، وسألهم عن بعض ما هم عليه ، وزادهم عليه .

والآن: فأي مسلم يعرف الإسلام، وينتسب وينسب إليه، ويقر ما أقره هؤلاء الغواة، من لزوم الرجوع عن الدين، وإبداله بما رأوه موافقاً للشهوات الدنيئة، التي لا يقرها دين ولا مذهب، ولا تقرها أصحاب مكارم الأخلاق

في الجاهلية ، ولا صلحاء أي ملّة تعرف الشرف والعقل ، فهو ضال عن طريق الصواب.

وغير خاف أنه صار في آخر الزمان ، دعوة للتمدن ، وهي \_ بلا شك \_ رقصة من قصات الشيطان ؛ وذلك قوله : « إنني مسلم » بلا عمل ولا اعتقاد ، مع اتباع أقوال الملحدين وأهل الفساد ، وارتكاب المحرمات في الأقوال والأفعال ، مبرراً عمله في ذلك ، بأنه : من أعمال البلاد المتمدّنة.

أما الأمر الذي: لا يوجد تحت أديم السماء أقبح منه في العقيدة ، وفي الوقت نفسه مخالف لكل عقل سليم ، وفكر مستقيم ، ونقل قويم ؛ هو: كون الرجل ، يدعو ويعبد ، أو يرجو ويخاف ، غير الله الجبار المتكبر رب العباد ، القادر على الأولين والآخرين ، من المتجبرين أو المتكبرين ؛ الذي جعل الجنة رحمة ، ووفق لها كل صاحب خير وسعادة ؛ والنار عدله ونقمته ، وساق لها أهل الشر والنكد والضلالة.

وأقبح من ذلك في الأخلاق: ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء، بدعوى تهذيبهن، وترقيتهن، وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذوا وظائفهن الأساسية، من تدبير المنزل، وتربية الطفل، وتوجيه الناشئة \_ التي هي فلذة أكبادهن، وأمل المستقبل \_ إلى ما فيه حب الدين والوطن، ومكارم الأخلاق.

ونسوا واجباتهن الخلقية ، من حب العائلة التي عليها قوام الأمم ، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة ، ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل ؛ وادعاء: أن ذلك من عمل التقدم والتمدن ، فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا ، وعرفنا وعادتنا.

ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام، أو مروءة، أن يرى زوجته، أو أحداً من عائلته، أو المنتسبين للخير، في هذا الموقف المخزى، هذه طريق شائكة، تدفع بالأمة إلى هوة الدمار.

ولا يقبل السير عليها ، إلا رجل خارج من دينه ، خارج من عقله ، خارج من عربيته ؛ فالعائلة هي الركن الركين ، في بناء الأمم ، وهي الحصن الحصين ، الذي يجب على كل ذي شممم ، أن يدافع عنها.

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف ، والتجبر ، من أمر النساء ، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بها ، لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدّنة.

وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب ، فلا تجد في تقاليدنا الإسلامية ، وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي ، إذا وجهنا المرأة في وظائفها الأساسية ، وهذا ما يعترف به كثير من الأوربيين ، من أرباب الحصافة والانصاف.

ولقد اجتمعنا: بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم من المسلمين، وسمعناهم يشكون مرّ

الشكوى ، من تفكك الأخلاق ، وتصدع ركن العائلة في بلادهم ، من جراء المفاسد.

وهم يقدّرون لنا تمسّكنا بديننا وتقاليدنا ، وما جاء به نبينا من التعاليم العالية ، التي تقود البشرية إلى طريق الهدى ، وساحل السلامة ، ويودّون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه ، التي يتشاءمون منها ، وتنذر ملكهم بالخراب والدمار ، والحروب الجائرة.

وهؤلاء نوابغ كتّابهم ومفكّريهم ، قد علموا حقّ العلم هذه الهوة الساحقة ، التي أمامهم ، المنقادون لها بحكم الحالة الراهنة ، وهم لا يفتؤون في تنبيه شعوبهم ، بالكتب والنشرات ، والجرائد ، على عدم الاندفاع في هذه الطريق ، التي يعتقدونها سبب الدمار ، وسبب الخراب .

إني الأعجب أكبر العجب، ممن يدعي النور والعلم، وحب الرقي من هذه الشبيبة، التي ترى بأعينها، وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي، الحائق بغيرنا من الأمم، ثم الا ترعوي عن ذلك، وتتبارى في طغيانها، وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا، وعاداتنا الإسلامية العربية، والا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيفي، الذي جاء به نبينا محمد عليه ، رحمة وهدى لنا، ولسائر البشر.

فالواجب: على كل مسلم وعربي فخور بدينه، معتز بعربيته، أن لا يخالف مبادئه الدينية، وما أمره الله تعالى

بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش ، والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه.

فالرقي الحقيقي، هو: بصدق العزيمة، والعمل الصحيح، والسير على الأخلاق الكريمة، والانصراف عن الرذيلة، وكل ما من شأنه أن يمس الدين، والسمت العربي، والمروءة، وليس بالتقليد الأعمى، وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده، الذين أتوا بأعاظم الأمور، باتباعهم أوامر الشريعة التي تحت عبادة الله، وحده، وإخلاص النية، في العمل.

وأن يعرف حق المعرفة ، معنى ربه ، ومعنى الإسلام وعظمته ، ومعنى ما جاء به نبينا ، ذلك البطل الكريم العظيم على من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين ؛ وتعلمه : أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ وأن يقوم أود عائلته ، ويصلح من شأنها ، ويتذوق ثمرة عمله الشريف ؛ فإذا عمل هذا ، فقد قام بواجبه ، وخدم وطنه وبلاده .

إني أرى من واجبي بصفتي مسلماً ، وبحسب عربيتي ، وإخلاصي لأبناء قومي : أن أقوم بهذه النصائح لمن ولاني المولى أمرهم ، مقتدياً في عملي هذا بالنبي على الذي أرجو أن أكون تبعاً له في أقوالي وأعمالي ، وفي محياي ومماتي ، صابراً على ما تقوله الناس ، من الانتقادات غير مبال لها ، ولا وجل منها ، كما قيل :

إذا كان الذي بيني وبين الله عامر فعسى الذي بيني وبين الناس خراب

وذلك: لأجل إعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، واسعاد من ولاني المولى أمرهم، راجياً أن نكون ممن قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك».

وإني على ثقة تامة: بأن يرى كل صاحب إنصاف، أن واجبي يدعوني لأن أوجه هذه النصائح لشعبي المحبوب، ولكل مسلم.

لأني مسلم ، محافظ على إسلاميته ، عربي غيور على عربيته ، متبع لما جاء به محمد على ، مقتد بمذهب السلف الصالح ، رضوان الله عليهم ، حريص على كل ما في تقاليدنا العربية ، من مكارم الأخلاق ، آمر بما أمر به الإسلام ، ناه عما نهى عنه الإسلام ، غير منتصر لآبائي وأجدادي ، أو لنعرة جاهلية ، أو لمذهب من المذاهب غير الكتاب والسنة .

وإني بحول الله وقوته: سأثابر على هذه الدعوة المباركة ، وأرجو المولى أن ينفع بها ، فما كان فيها من الصواب فمن الله ، وما كان من الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، واستغفر الله من ذلك.

كما أنني أعاهد الله: بأنني سأقوم إن شاء الله، بما أوجبه الله، وأن أسعى بإلزام من أطاعني بما جاء في كتاب الله، وسنة رسوله رسوله رسوله واساعد على ذلك.

كما أني سأمنع كل من يخالف كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ ، ومذهب السلف الصالح ، بيدي وقلبي ولساني ، على قدر الاستطاعة.

واسأل الله التوفيق والعناية والتيسير، لي ولإخواني المسلمين، عامتهم وخاصتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم؛ سنة ١٣٥٦هـ.

#### وقال الشيخان ، رحمهما الله:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنَ الزَّكِي مِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين ، محمد وآله وصحبه ، والتابعين.

من محمد بن عبد اللطيف ، ومحمد بن إبراهيم ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، رزقهم الله الاتعاظ ، والتذكر ، ومنّ علينا وعليهم بالانتباه والتفكّر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فهذه تذكرة لنعم الله علينا وعليكم ، ونصيحة تجب علينا الكتابة بها إليكم ، وقد قال الله تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكّرهم بأيام الله ) [إبراهيم : ٥] وقال تعالى : (فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) [الأعراف : ٦٩] وقال تعالى : (فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) [الأعراف :

٧٤] والآيات في هذا المعنى كثير.

وأكبر نعمة: نذكّركم بها، هي: ما منّ به مولاكم، وما خصّكم به من المنحة وأولاكم، من هذه الدعوة النجدية، وتجديد الملة الحنيفية، بعد أفول شموسها، ومحو آياتها ودروسها، واعتكار ليل الاشراك، وتلاطم الضلال والهلاك، حتى عبدت في نجد كغيرها، الطواغيت والأوثان، من الأشجار، والقبور، والغيران.

وكان المطاع والمتبع هو الشيطان ، بدلًا عن مضمون كلمة الإسلام والإيمان : شهادة أن لا إله إلا الله ، الملك الديان ، وشهادة أن محمداً عبده ورسوله ، سيد ولد عدنان ، وأصبح الحق مهجوراً ، والباطل مؤيداً منصوراً.

ونشأت بدع الرفض والتجهم والاعتزال ، وبدعة الاتحاد التي هي أكبر بدع الضلال ، وغير ذلك من ظهور السحر ، والكهانة ، والتنجيم ، وسفك الدماء ، ونهب الأموال ، واستحلال المحرمات ، مما هو حقيقة الجاهلية الجهلاء ، والضلالة العمياء .

إلى أن ابلولج صبح الحق واتضح ، وتجهم وجه الباطل وافتضح ، بما من به الكريم ، من الدعوة والتجديد ، على يد من منحهم الله التوفيق والتسديد ، وهم : الإمام الأوحد الفريد ، الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ، وأنصار أئمة التوحيد آل سعود ، ومن سبقت لهم سابقة السعادة والسيادة ، ولم

تأخذهم في الله لومة لائم ، ولم يثنهم عن هذا الفخر الأفخم مقاومة مقاوم.

فانجلت بحمد الله من نجد ، وما حولها ، وجنات الاشراك ، وظهرت بذلك فضيحة كل مبتدع أفاك ، واستضاءت بنور المحمدية المحضة أرجاء تلك الأقطار ، وعاد عود الإسلام غصناً أخضر بعد الالتواء والاصفرار ، واستقرت الشريعة في نصابها ، ورجعت الفريضة إلى بابها ، ونشرت أعلام الجهاد ، وقامت حجة الله على العباد.

وكلما اعترى أهل هذه الدعوة من نقص وانثلام ، بسبب الوقوع في المعاصي والآثام ، ردّ الله تعالى بمنّه لهم الكرة ، وأعاد دولتهم المرة بعد المرة ، إلى أن منّ الله بطلعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ، أيد الله به السنة والقرآن ، فجمع به شمل أهل الإسلام والإيمان.

فهذه والله هي النعمة العظيمة ، والمنحة الجسيمة ، مع ما انضم إلى ذلك من كمال التمكين في الأرض ، والأمن العام ، وغير ذلك من النعم ، التي لا يعدها ويحصيها إلا المنعم بها وموليها.

فيجب علينا وعليكم رعايتها وشكرها ، ويتعين التحدث بها وذكرها ، فإن بالشكر استقرار النعم الموجودة ، واستجلاب النعم المفقودة ، قال الله تبارك وتعالى : (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) ، [إبراهيم: ٧].

وحقيقة الشكر: تقوى الله تعالى ، بفعل ما أمر ، وترك ما عنه نهى وزجر ؛ وأصل ذلك وأعظمه ، وأفرضه وألزمه ، هو : توحيد الله علماً وعملاً وتعليماً ، وحثاً وتحريضاً وإرشاداً ، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ، الذي دلت عليه كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله ، مطابقة .

وإثبات ما أثبته لنفسه تعالى في كتابه ، وأثبته له رسوله على في السنة ، من صفات الكمال ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وهذا دلت عليه كلمة الإخلاص بالتضمن.

فإن التوحيد هو الأصل الأصيل ، الذي لا يصح بدونه قول ولا عمل ، وما ضل من ضل ، ووقع في الشرك من وقع وزل : إلا بالجهل بذلك ، والتغافل عما هنالك.

ومن لوازم التوحيد: الحب في الله ، والبغض في الله ، والموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، وهذه أمور قد طوي بساطها ، وانحل نظامها ورباطها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد قال رسول الله ﷺ: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله ، والبغض في الله ، والموالاة في الله ، والمعاداة في الله » وفي الحديث الآخر: «وهل الدين إلا الحب والبغض » وفي الأثر الإلهي: «هل واليت لي ولياً؟ أو عاديت لي عدوًاً؟».

وقد وقع من التهاون بهذا الشأن ، وعدم الغيرة عند

انتهاك محارم الله ، ما يخشى بسببه أن يغضب الرب لدينه ، ويغار لشرعه وحرماته ، فيحل بنا من نقماته ، ويوقع بنا من سطواته ، ما لا قبل لنا به.

فإن إضاعة أمر الله ، والوقوع في حرماته ، هو سبب تغيير الله النعم على أهلها ، قال الله تعالى : (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الأنفال : ٥٣ ].

وفي بعض الآثار الإلهية ، عن الرب تبارك وتعالى ، أنه قال : « وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ، ثم ينتقل عنه إلى ما أكره ، إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب ، إلا انتقلت له مما يكره إلى ما أحب ، إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب ».

وقال تعالى خطاباً للصحابة رضي الله عنهم: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) [محمد: ٣٨].

وبالجملة: فنحذركم وأنفسنا ، عقاب الله وسطوته ، فإن أخذه لمن ضيع أمره ثقيل ، وعذابه الدنيوي والأخروي لمن عصاه وبيل ، فإن الخلق أهون شيء على الله ، إذا أضاعوا أمره.

وروى الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، قال : لما فتحت قبرص ، فرق بين أهلها ، فبكى بعضهم إلى بعض ، فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي ، فقلت يا أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ، لهم الملك ، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى.

وقد فصل الله في كتابه مما أوقع لمن ضيع أمره ، ما فيه عبرة لأولي الاعتبار ، وتبصرة لذوي الأبصار.

ومن الأمور المهمة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ بل لا قوام للدين إلا بذلك، وقد قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) الآيات [آل عمران: ١٠٤ – ١٠٦].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم في صحيحه ، والآيات ، والأحاديث في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر كثيرة.

ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد: وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأنه لا يكفي في ذلك الأفراد؛ بل لا بد من عدد يحصل بهم المقصود، وتوجد منهم الكفاية.

وفي حديث أبي سعيد: وجوب ذلك على كل أحد بحسب هذه المراتب، لما يفيد قوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً » من العموم.

فعلى إمام المسلمين \_ وفقه الله \_ أن يقيم في كل بلد من يقوم بهذا الشأن ، ويلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة ، عن ثلاثة الأصول المختصرة ، التي ألفها إمام هذه الدعوة ، قدس الله روحه.

والله سبحانه وتعالى المسؤول: أن يمنّ علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّ الزَّكِيا لِمُ

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، ثبتنا الله وإياهم على الإسلام ؛ ووفقنا وإياهم : اجتناب المعاصي والآثام ، آمين ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ، فقد قال الله تعالى : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات : ٥٥] وقال : «الدين النصيحة ، ثلاثاً ؛ قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » فدلت الآية الكريمة ، والحديث ، على وجوب التذكير والنصيحة .

فالذي أوصي وأذكر وأنصح به جميع إخواني من المسلمين ، ومن الولاة والعلماء وأهل الحسبة ، وجميع الخاصة والعامة : أن يتقوه تعالى ، فإنها هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين ، كما قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا ) [ النساء : 1٣١].

وحقيقة تقوى الله: أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه ، وقاية تقيه ذلك ، بفعل الطاعات ، وترك المعاصي.

فيجب على الولاة: تقوى الله وخشيته، فيما ولآهم الله عليه، من أمر دين المسلمين ودنياهم؛ كما يجب على العلماء: تقوى الله تعالى وخشيته، فيما علمهم من العلم وآتاهم، والعمل بما منّ الله به عليهم من ذلك وحباهم؛ كما يجب على جميع من ولي أمراً من أمور المسلمين: تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه، والنصح في ذلك والأمانة.

ويجب عليهم وعلى سائر المسلمين: تقوى الله وخشيته في جميع ما تعبدوا به وخلقوا له ، من فعل الطاعات ، وترك المعاصي والمنكرات ؛ فأوجب الواجبات : إخلاص العمل لله وحده ، وتجريد المتابعة للنبي علي الله الله المعاصي المعامد المتابعة النبي الله الله المعامد المتابعة النبي الله الله المعامد المتابعة النبي المعامد المتابعة المعامد المعام

وأعظم المنكرات: الشرك بالله تعالى ، والابتداع في الدين بشرع ما لم يأذن به الله.

ومن الواجبات أيضاً: تناصح المسلمين، وتذاكر بعضهم مع بعض، ومعاونة بعضهم لبعض، في القيام بفعل ما أوجب الله ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله.

ومن أوجب الواجبات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الوجه الشرعي، وإقامة الحدود والتعازير، على المنهج المرعي، قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) [ المائدة: ٧٨، ٧٩].

فإن بالقيام بما فرض الله على العباد من فعل الطاعات ، وترك المعاصي والفساد ، صلاح البلاد والعباد ، واستجلاب البركات ، ودفع النقمات ، وإجابة الدعوات ، وإعطاء الطلبات ، وقضاء الحاجات ، قال تعالى : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) [ الأعراف : ٩٦].

وقد رأيتم: ما أصاب المسلمين من الآفات في الزروع، ونقص الثمرات، ونزع البركات، وتأخر الغيث عن كثير من البلاد والفلوات، وذلك بارتكاب المعاصي والأرجاس، قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [ الروم: ٤١] وفي الحديث: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة».

فالواجب على المسلمين: التوبة إلى الله ، وحقيقتها: الإقلاع من جميع الذنوب ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة ، وأن يحافظوا على أمر الدين ، ومن أهمها الصلاة وهي عموده ، كما في الحديث: «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ».

وتركها تهاوناً ، وتكاسلاً : كُفْرٌ ناقل عن الملة ، ومبيح للدم والمال ، كما في الحديث : «بين العبد والكفر ترك الصلاة » وفي الحديث الآخر : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ».

ومن الواجب للصلاة: أداؤها في جماعة، وقد صح عن النبي عليه : أنه هم بالانطلاق برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة، فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وقال: «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم ».

ومن أهمها أيضاً: الزكاة ، وهي حق المال ، ويقاتل مانعها ؛ للحديث السابق ؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ؛ وفي حديث : « وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ».

ومن الواجب أيضاً: رد المظالم إلى أربابها وتحللهم

منها ، فإن حقوق العباد أمرها عظيم ، وهي مبنية على المشاحّة والمضايقة ، وهي الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً في الآخرة.

ومن فرائض الدين أيضاً: اجتناب جميع المحرمات، من النوا واللواط، وشرب المسكرات، والربا في المعاملات، والعقود المحرمة، والغش والخيانة في الأمانات، والتطفيف في المكيال والميزان، واحتكار الأقوات، واستعمال آلات الملاهي، ومخالطة الرجال بالنساء، وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.

والهزء بشيء من أمور الدين ـ بل ذلك من الكفريات ـ والسرقة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الأرحام ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والكذب والخديعة للمسلم والشحناء والتهاجر ، والتباغض والتدابر ، والبهت والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين ، وإسبال الثياب ، والكبر والحسد ، وغير ذلك من المحرمات.

وينبغي أيضاً للمسلمين: أن يقدموا بين يدي نجواهم ، وسؤالهم خالقهم ، ومولاهم ، أنواع الصدقات ، والإحسان إلى ذوي العاهات ، وتحليل المسلمين بعضهم بعضاً ، وإكثارهم الدعوات ، وتضرعهم إلى فاطر السماوات والأرض ، رجاء أن يعطيهم مطلوبهم ، ويغفر ذنوبهم ، فإنه تعالى وتقدس الجواد المنان.

هذا وأسأل الله الكريم أن يهدينا جميعاً لما يرضيه،

ويجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه ، وينصر دينه ويعلي كلمته وأن يغيث قلوبنا بالإيمان ، وأوطاننا بالوابل الهتان ، ويمنّ علينا بمزيد التمسك بالسنة والقرآن ، وأن يقمع الكفرة والملحدين ، ويحفظ إمام المسلمين ، ويديم له الظفر والتمكين ، بالهدى ودين الحق المبين ، إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليماً إلى يوم الدين.

# وله أيضاً ، رحمه الله:

## لِسُ مِ اللَّهِ الرَّكَةِ الرَّكِيدِ مِّ

من محمد ابن إبراهيم ، إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين ، رزقني الله وإياهم الفقه في الدين ، ومزيد التمسك بما بعث به سيد المرسلين ، ومن عليّ وعليهم باقتفاء آثار الصدر الأول ، من سلفنا المصلحين ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن من أعظم فرائض الدين ، التذكير بآيات الله ، وأيامه في خلقه ، والتحدث بنعمه ، والتحذير من أسباب نقمه ، لما في ذلك من أسباب حصول الخير الكثير ، والسلامة من حلول العقوبات ، والتغيير.

قال تعالى: (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: ٥٥] وقال تعالى: (فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد) [ق: ٤٥] وقال تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدّث)

[ الضحى : ١١ ] وقال تعالى : (وذكّرهم بأيام الله ) ، [ إبراهيم : ٥ ].

وأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده: بعثة عبده ورسوله محمد على الهدى ودين الحق ، وهما العلم النافع ، والعمل الصالح ؛ وأصل ذلك وأساسه: عبادة الله وحده لا شريك له ، وترك عبادة ما سواه.

فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلامها ، وخشعت ولانت بعد قسوتها ، ونالوا بذلك من القوة بعد الضعف ، والعز بعد الذل ، والعلم بعد الجهل ، ما فتحوا به البلاد وقلوب العباد ، وعلت بذلك كلمة الله ، وصارت كلمة الكفر إلى السفال والفشل والاذلال ، وعزل سلطان الجاهلية والإشراك ، فلله الحمد على ذلك.

إلا أن إبليس – أعاذنا الله منه – لشدة عداوته لبني الإنسان ، وعظيم تغلغله بالكفر والطغيان ، ومزيد جدِّه في الصدف عن طاعة الرحمن ، وإن كان قد صدر منه ما صدر من اليأس ، لم يدع الجد في إطفاء هذا النور ، والتنفير عن الحق ، والترغيب في أنواع الكفر والإلحاد والفجور.

والدعوة إلى البدع ، والإكثار من الأزّ إلى المعاصي ، والشرور ، وبث الشبه والشهوات ، وألوان المغريات على أيدي حزبه ، ومن استجابوا له من شياطين الإنس ، ومن أنواع الخدع بزينة الدنيا وزخاريفها الفتانة ، وضروب الشهوات.

وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، من أجناس الملاهي ، وصنوف المسكرات ، حتى ثقل على القلوب سماع القرآن ، وحصل التهاون بوعيده ، وعدم الاهتمام بزواجره وتهديده ، ولا سيما بعدما تصرمت أيام القرون المفضلة ، فإنه قد اشتد الخطب ، وانفتح باب الشر على مصراعيه ، ولم يزل في مزيد.

وإن كان ربنا تبارك وتعالى: قد منّ ببقاء أصل هذا النور، وتأييد هذا الحق، بما أجراه على أيدي علماء الصدق، ورثة الرسل، من تجديد هذا الدين، وإقامة حجج الله على عباده، ومع ذلك فالأمر على ما وصفته، من تأثير مساعي إبليس وجنوده، على الأكثر، حتى اشتدت الكربة، وصار الدين في غاية من الغربة.

ولا سيما أزماننا هذه ، التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة ، والبدعة سنة ، ربا على ذلك الصغير ، وهرم عليه الكبير ، وطغى طوفان المادة ، وأخفى غبار الشهوات والشبهات وضوح الجادة ، وفشا الجهل.

وتكلم في الأمور الدينية من ليس لها بأهل ، حتى صرّح من حهلتهم ، فيما يكتبونه وينشرونه ، بمزيد الحث والتحريض ، على ما هو من أعظم ما يهدم الإسلام ، وينسى أصوله العظام ، وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض ، مرض الجهل ، ومرض الشهوة ، ومرض

الشبهة ، حتى استولت عليها القسوة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فيا لها من أمراض ما أصعبها ، مع الإعراض عن الأدوية المحمدية ، وما أسهلها وما أخفها ، وما أسرع برؤها متى عولجت بالدواء ، الذي بعث الله به طبيب القلوب الأكبر عليه .

وقد سمى النبي ﷺ الجهل مرضاً ، لما ينشأ عنه من عمى القلوب ، الذي هو المرض \_ أيّ مرض \_ وفيما بعث به ﷺ ، من الكتاب والسنة لهذه الأمراض ، أنجع دواء ، وأنفع شفاء.

قال تعالى: (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) [يونس: ٥٧] وقال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا)، [الإسراء: ٨٢].

فهلم إخواني: نداوي هذه الأمراض ، بأدوية كتاب الله وسنة رسوله على ، بتدبر أوامرهما ونواهيهما ، ووعدهما ووعيدهما ، وزواجرهما ، ومذاكرة بعضنا مع بعض ، وقيامنا لله مثنى وفرادى ، لنتذكر ونتفكر ، ونتناصح ونتآمر بالمعروف ، ونتناهى عن المنكر ، ونحب في الله ونبغض في الله ، ونوالي في الله ، ونعادي في الله ، ونتعاون على البروالتقوى .

ونبحث في أدوية تلك الأمراض التي تحصيلها من أسهل

شيء ، عندما تحصل القلوب على الصدق في طلب هذا الدواء ، والاقبال على الله في التماس السلامة من تلك الأدواء ، قال تعالى : (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) ، [فاطر: ٤٦].

هلم إخواني: نشخص سائر أمراض قلوبنا، ونشخص أدويتها، ونجاهد نفوسنا على معالجتها، من تلك الأمراض المهلكة، ويحض بعضنا بعضاً، ويحذر كل منا نفسه وأخاه، من وبيل أخذ الله، وشديد عقابه الدنيوي والأخروي، ومن الإقامة على أسباب تغيير ما منّ الله به من التوحيد، وتحكيم الوحي المحمدي، والعز والتأييد، والأمن والصحة والهدوء (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) [ الرعد: بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) [ الرعد:

وفي الأثر «أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل ، أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ، ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله ، فيتحولون منها إلى معصية الله ، إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون ».

إخواني: إن ربنا تبارك وتعالى ، لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم بالطوفان ، وسائر من أوقع بهم عقابه ، وأحل بهم سطوته ، إلا بعد أن غيروا: بمعصيتهم رسله ، وفسقهم عن طاعته ، فاستوجبوا التدمير.

( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق

عليها القول فدمّرناها تدميراً ، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ) [ الإسراء : ١٦ ، ١٧ ].

هلم إخواني: لإمساك بعضنا بيد بعض ، وتنشيط بعضنا لبعض ، إلى اليقظة والانتباه من هذه الرقدة ، التي طالما انتهز عدونا فيها الفرصة.

هلم إخواني للتوبة النصوح إلى ربنا ، ورجوعنا مما يسخطه إلى ما يرضيه قولاً وفعلاً ، ومعاملة لبعضنا مع بعض بإخلاص وصدق ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ، [التوبة : ١١٩] ، وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) ، [التحريم : ٨].

# وله أيضاً ، رحمه الله:

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدُ مِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، جعلنا الله وإياهم ممن ينتفع بالمواعظ والنصائح ، ويجتنب الخزي والندم والفضائح آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فإنه قد بلغني وتحققت ، أنه يوجد أناس يعاملون بالربا ، في أشياء يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، فرأيت من الواجب المتعين علي نصيحة إخواني المسلمين في هذا الشأن ، وموعظتهم ، ليعلم الجاهل ، ويتنبه الغافل ، ويرتدع ويتعظ المتهاون والمتغافل ، وعملاً بقوله على : « الدين النصيحة ، الدين النصيحة ؛ قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

إذا علم هذا ، فالذي أوصيكم به ونفسي : تقوى الله تعالى ، فإنها جماع الأمر كلّه ، وهي وصية الله للأولين والآخرين ، قال الله تعالى : (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) ، [النساء: ١٣١].

وهي وصية النبي رَبِيَالِينُ لأمته، كما قال رَبِيَالِينُ في حديث

العرباض بن سارية: «أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة » وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين من يخافه ويحذره ، وقاية تقيه منه ؛ فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه ، وقاية تقيه منه ذلك ، وهو: فعل طاعته ، واجتناب معاصيه.

قال عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام النهار ، ولا بقيام الليل ، والتخليط فيما بين ذلك ؛ ولكن تقوى الله : ترك ما حرم الله ، وأداء ما افترض الله ، فمن رزق بعد ذلك خيراً ، فهو خير إلى خير.

وقال الحسن ، رحمه الله ، المتقون: اتقوا ما حرم الله عليهم ، وأدوا ما افترض الله عليهم ، انتهى.

فمن أعظم المعاصي والكبائر التي اجتنابها واتقاؤها من تقوى الله تعالى ، التي أوجب على عباده: الربا في المبايعات ، وقد ورد في الكتاب والسنة في التغليظ فيه والوعيد الشديد ، ما لم يرد نظيره في غيره من الكبائر.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) ، [آل عمران: ١٣٠ \_ ١٣٢].

وقال تعالى : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما

البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)، [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٦].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) ، [ البقرة : توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) ، [ البقرة : ٢٧٨ ].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عليه النبي عليه السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ».

وفي صحیح البخاري ، عن سمرة بن جندب ، رضي الله عنه ، قال قال النبي على : « رأیت اللیلة رجلین أتیاني ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتینا على نهر من دم ، فیه رجل قائم ، وعلى النهر رجل بین یدیه حجارة ؛ فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن یخرج ، رمی

الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان ؛ فقلت : ما هذا الذي رأيته في النهر ؟ قال : آكل الربا ».

وفي صحيح مسلم عن جابر، رضي الله عنهما، قال: «لعن رسول الله عليه آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ظهر الربا والزنا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله؛ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها.

وبالجملة: فقد دلت النصوص على أن الربا من أعظم الكبائر والمحرمات، ومن أبلغ أسباب نزع البركات، وحلول النقمات، والقلة والذلة، ومحاربة فاطر الأرض والسماوات؛ فمن أنواعه \_ التي يتعاطاها من قلّ نصيبه من مخافة الله \_ البيع بالعينة، وهي: أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه البائع، أو شريكه، أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز، لما روى أحمد وأبو داود، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله عنهما، قال: سمعت رسول الله عنهما، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

ولما روى غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته العالية ، قالت : دخلت أنا وأم ولد

زيد بن أرقم ، على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطا ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً ، فقالت لها : بئسما شريت ، وبئسما اشتريت ، أبلغي زيداً أن جهاده مع رسول الله على إلا أن يتوب ، رواه أحمد.

ومن أنواع الربا: قلب الدين على المعسر ، وله صور ، منها: أن يكون للتاجر عند الفلاح المعسر دراهم حالة ، ثمن مبيع أو غيره ، فإذا طلبت منه اعتذر بالعسرة ؛ فيقول له التاجر: أكتبها عليك بزاد ؟ فيجيبه المعسر إلى ذلك ، فيقلبها بزاد في ذمته ؛ فهذا لا يجوز ، ولا يصح ، لأنه بيع دين بدين ، وهو ممنوع عند عامة أهل العلم ، لكونه من أنواع بلدين ، وهو : بيع الكالىء بالكالىء ، المنهي عنه في الحديث ؛ فإن معنى الكالىء بالكالىء : المؤخر بالمؤخر.

ولأنه سلم لم يقبض رأس ماله ، ومن شرط الصحة للسلم: قبض رأس ماله في مجلس العقد ، لحديث: «من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وإنما سمي سلفاً وسلماً: لتسليم رأس المال وتقديمه ، وقبضه في المجلس.

ولكن من الناس من لا يصرح بقلب الدين ، مخافة الإنكار عليه ، فيتوصل إلى غرضه الفاسد بالحيلة المحرمة ، بإظهار عقد سلم ، فيدفع إلى الفلاح دراهم هي رأس المال السلم في الظاهر ، وبعدما يقبضها الفلاح ، يردها إلى التاجر

عما في ذمته من الدراهم ، ويسمون هذا تصحيحاً ، وهو باطل غير صحيح ، إذ العبرة في الأشياء بحقائقها ؛ فإن حقيقة هذا العقد ، هو : قلب الدين المحرم ؛ يوضح هذا : أنه لا يدع الفلاح يقوم بالدراهم من المجلس ، وأنه لو يعلم أنه لا يوفيه منها ، أو أنه يوفيه حقه من دون الكتب عليه ما كتب عليه ، لعسرته وعدم ملاءته.

وأما إذا كان الفلاح ملياً ، يرغب كل أحد معاملته ، فأسلم التاجر إليه دراهم في زاد ، وبعدما قبضها الفلاح منه ، دفعها إليه وفاء عن الدراهم الحالة ، التي له عليه ، من غير شرط ولا مواطأة ، فهذا لا بأس به ، لكن الأولى : أن لا يقبضها منه إلا بعدما يذهب بها ، وتكون عنده نحو يوم أو يومين احتياطاً ، وبعداً عن الشبهة ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله ، وصحبه وسلم.

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰذِ الزَّكِيا مِ

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ، إلى من يراه من المسلمين ، وعلى الأخص الأمراء ، والقضاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فإن ما تقدم أعلاه ، هو نصيحة من الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، حفظه الله ، فنرجو من جميع من اطلع عليها من المسلمين العمل بموجبها ، ومخافة الله وتقواه في ذلك ، وعلى جميع المسلمين اجتناب الربا في جميع معاملاتهم ، وأن

يتوب من كان يتعامل بما حرمه الله من البيع ، وأن يرجع إلى رأس ماله.

فكل من عومل بالربا فعليه مراجعة صاحبه ليمتنع عن أخذ الربا منه ، فإن فعل فالحمد لله ، وإلا عليه مراجعة القاضي المنصوب من قبلنا ، وعلى سائر قضاتنا الذين يرفع لهم أي أمر في الربا : أن يحكموا برأس المال لصاحبه ، وأن يبطلوا ما زاد على ذلك من الربا في جميع أحكامهم.

والأمر من ذمتنا في ذمتهم ، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق ، وأن يمنعنا مما يغضبه ، ويقربنا لما يحبه ويرضاه ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ، في ٣٠ ربيع الأول سنة ١٣٦١ هـ.

وقال الشيخ: محمد بن إبراهيم، رحمه الله:

## لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين ، سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم ، ووفقني وإياهم للتمسك بشرائع الدين القويم ، وجنبني وإياهم جميع الأسباب والوسائل المفضية بسالكها إلى سبيل الجحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالموجب لهذا، هو تذكيركم، والنصيحة لكم، امتثالاً لقول الله تعالى: (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، [الذاريات: ٥٥] وقوله عليه : «الدين

النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

فأذكركم بما منّ الله به عليكم من التوحيد ، ومعرفة دين الإسلام ، والاهتداء بهديه ، والاستضاءة بنوره ، مع ما انضم إلى ذلك مما أنعم الله به من هذه الولاية الدينية العامة ، التي ساد الأمن فيها وانتشر ، وجرت ونفذت فيها أحكام الشريعة الإسلامية ، على الكبير والصغير ، والحر والعبد ، فلله ربنا مزيد الحمد والثناء.

فاشكروا عباد الله هذه النعمة ، واغتبطوا بها ، وارعوها حق رعايتها ، واقدروها حق قدرها ، وتحدثوا بها كثيراً ، وتواصوا فيما بينكم بالتمسك بما يحفظها ، والتحذير من ارتكاب أسباب زوالها وفرارها.

فإن النعم إذا شكرت درّت وتزايدت وقرت ، وإذا كفرت تناقصت وانمحقت وفرت ، قال الله تبارك وتعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) [ إبراهيم : ٧].

وأنصحكم، وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً) [النساء: ١٣١] وحقيقة التقوى: أن يجعل العبد

بينه وبين غضب الله وعقابه ، وقاية تقيه ذلك ، بفعل الطاعات ، وترك المعاصى.

فيجب على الولاة: تقوى الله وخشيته فيما ولآهم الله عليه ، من أمر دين المسلمين ودنياهم ؛ كما يجب على العلماء: تقوى الله وخشيته ، فيما علمهم الله من العلم وآتاهم ، والعمل بما منّ الله عليهم من ذلك وحباهم ؛ وكما يجب على جميع من ولي أمراً من أمور المسلمين : تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه ، والنصح في ذلك والأمانة .

ويجب عليهم وعلى سائر المسلمين: تقوى الله وخشيته ، في جميع ما خلقوا له ، وتعبدوا به ، وعلقت أمانته في أعناقهم ، من فعل الطاعات ، وترك المعاصي والمنكرات.

فأوجب الواجبات: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول ﷺ؛ وأنكر المنكرات: الشرك بالله، والابتداع في الدين بشرع ما لم يأذن به الله.

ومن أهم فرائض الدين: الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، كما في الحديث: «رأس هذا الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» وتركها ولو تهاوناً، وكسلاً، كفر ناقل عن الملة، ومبيح للدم والمال؛ كما في الحديث: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

وفيه أيضاً: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن

تركها فقد كفر » وفيه أيضاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ».

ومن أهم واجبات الدين أيضاً: أد اء الزكاة ، وهي آكد أركان الأسلام ، بعد الشهادتين والصلاة ، وهي حق المال ، ويقاتل مانعها للحديث المتقدم ؛ وقال الخليفة الراشد ، أبو بكر الصديق ، وضي الله عنه : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .

ويلتزم فيها الإخلاص ، وأن لا تعطى إلا مستقحها شرعاً ، والأفضل أن يخص بصدقته أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم ، أما إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها ، أو لأقاربه الذين تلزمه مؤونتهم ، فإنه لا تبرأ به ذمته ، ولا يجزيه في تأديتها ؛ وتدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي ، وتبرأ بذلك الذمة ، وعلى الولاة في ذلك تقوى الله ، بأن يصرفوا ما جبوه من ذلك مصارفه الشرعية.

ومن واجبات الدين: صيام شهر رمضان، وهو أحد

أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [ البقرة : ١٨٣ ] وفي الحديث : « من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ، لم يجزه صيام الدهر وإن صامه ».

وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على كان يبشر أصحابه عند قدوم رمضان، فيقول: «قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم».

وينبغي للصائم: أن يلزم في صيامه جانب الأدب والوقار، وأن يكون لسانه رطباً من ذكر الله، وتلاوة كتابه العزيز.

وعليه: أن يحفظ لسانه ونفسه ، عن كل ما يفسد عليه صيامه ، من الغيبة والبهت والنميمة ، وجميع أنواع المعاصي ، والفجور ، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: « من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ».

وروى الإمام أحمد ، عن عبيد مولى رسول الله على : « أن امرأتين صامتا ، وأن رجلاً قال يا رسول الله : إن هاهنا امرأتين قد صامتا ، وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش ، فأعرض عنه أو سكت ، ثم عاد \_ وأراه قال : بالهاجرة \_ قال

يا نبي الله : إنهما والله ماتتا ، أو كادتا أن تموتا.

قال: ادعهما، فجاءتا ؛ فقال: فجىء بقدح أو عس، فقال لإحداهما: قيئي، فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً، حتى ملأت نصف القدح ؛ ثم قال للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح وصديد ولحم عبيط، حتى ملأت نصف القدح.

ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى، فجعلتا تأكلان لحوم الناس ».

ومن واجبات الدين ، وأحد أركان الإسلام : حج بيت الله الحرام على المستطيع ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) [آل عمران : ٩٧] وقال أبو هريرة رضي الله عنه : خطبنا رسول الله عليه ، فقال : «يا أيها الناس : إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » الحديث.

وعلى الحاج: أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء، وأن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة، وأن يطيب نفقته في الحج، وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يتم برحجه، ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة، كما في الحديث: « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

وهنا أمر ينبغي التفطن له ، وهو : أن كثيراً ممن يحج لا يهتم من هذه الفريضة ، فلا يتعلم أحكامها ، ولا يسأل أهل

العلم عن ذلك ؛ وقد قال تعالى : (فَسْئَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [ النحل : ٤٣] ولهذا يقع من كثير من هـؤلاء ، الإخلال ببعض الـواجبات ، وفعل بعض المحظورات ، مما قد يفسد حجه من أصله ، أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به.

ومن واجبات الدين: تناصح المسلمين، وتذاكر بعضهم مع بعض، في القيام بفعل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله.

ومن أوجب الواجبات: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على الوجه الشرعي، وإقامة الحدود، والتعازير على المنهج المرعي، قال الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله) [ آل عمران: ١١٠].

وقال ﷺ: «لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ؛ أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ، ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم ».

قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون

بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ) ، [ المائدة : ٧٨ \_ ١٨ ].

فإن بالقيام بما فرض الله على العباد: من فعل الطاعات، وترك المعاصي، والفساد، صلاح البلاد والعباد، واستجلاب للبركات ودفع للنقمات، وسبب إجابة الدعوات، قال الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [ الأعراف: ٩٦].

وقال تعالى: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) الآية ، [المائدة: ٦٦].

وبالجملة: فكل فساد ونقص في العلوم والأعمال، والعقول والسياسة، والمعايش، وغير ذلك، فسببه المعاصي، قال الله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [ الروم: ٢١] وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)، [ الشورى: ٣٠].

ومن الواجب أيضاً: رد المظالم إلى أربابها، أو تحللهم منها؛ فإن حقوق العباد أمرها عظيم، وهي مبنية على المشاحة والمضايقة؛ وهي : الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً في الآخرة.

ومن فراض الدين ، أيضاً : اجتناب المحرمات ، من الزنا ، واللواط ، وشرب المسكرات ، والربا في المعاملات ، والعقود المحرمة ، والغش ، والخيانة ، في الأمانات ، والتطفيف في المكيال والميزان ، واستعمال آلات الملاهي ، ومخالطة الرجال بالنساء ، وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية .

والسرقة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الأرحام ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وأكل مال اليتيم ، والتهاجر ، والتباغض ، والتدابر ، والبهت ، والغيبة ، والكذب ، والخديعة للمسلم ، والشحناء والسخرية بالمسلمين ، واسبال الثياب ، والكبر والحسد ، وغير ذلك من المحرمات .

ومنها أيضاً: الاستهزاء بشيء من أمور الدين ، بل ذلك من الكفريات.

ومن المحرمات أيضاً: التشبه بالكفار في أعمالهم، وزيهم من لباس وغيره، قال عَلَيْ : « ومن تشبه بقوم فهو منهم ».

ومن أعظم الفروض ، وأهم ما يهتم به: اعتناء المسلمين بنشئهم ، وأن يوجهوهم التوجيه الديني النافع لهم ، في دنياهم وأخراهم ، وأن يأخذوهم بالتزام أصولهم الدينية ، التي هي التمسك بكتاب الله ، وسنة رسوله عليه ، واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح ، مما نالوا به العزة والكرامة ، وحازوا به شرف الدنيا والآخرة ؛ وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب ،

العائدة بفساد عقائدهم وأخلاقهم.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)، [التحريم: 7].

هذا وأسأل الله عز وجل: أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يوفق إمام المسلمين ، وأن يأخذ بنواصينا جيمعاً ، وأن يتولانا بلطفه ، ويشملنا بعفوه ، إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ؛ 1 \_ 9 \_ 17٧٧ هـ.

# وله أيضاً ، رحمه الله تعالى :

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰنِ ٱلزَّكِيكِ مِ

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، إلى من يبلغه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإني أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وخاتم النبيين، نصح أمته، وقال فيما صح عنه « الدين النصيحة » وأنزل الله عليه: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، [الذاريات: ٥٥].

ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمة ، هو : النصح والتذكير

بفريضة الزكاة ، التي تساهل بها بعض الناس ، وغفلوا عنها ، مشتغلين بتدبير أموالهم عن فريضة من فرائض الدين ، وركن من أركان الإسلام ، يكفر جاحده ، وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه.

ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة ، فقال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ، [البقرة : ٤٣] وقال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) ، [البينة : ٥].

وأمر تعالى رسوله بأخذها ، حيث يقول : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ، [التوبة : ١٠٣] ، وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصر فيها ، قال الله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) ، [التوبة : ٣٥ ، ٣٥].

وفي الحديث الصحيح: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ».

وفي الصحيح: « من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته ، مُثِّل

له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوق به يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعني شدقيه \_ ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ».

ولا يخفى ما منّ الله به على عباده ، من نعمة المال ، ولا سيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات ، واتسعت فيه أسباب الرزق ، وتضخمت فيه أموال كثير من الناس ، وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء ، وفتنة وامتحان لهم من الله ، لينظر أيشكرون أم يكفرون ؛ ومن شكرها وقيد النعمة فيها : أداء زكاتها ، والصدقة على الفقراء والمساكين ، والإنفاق مما استخلفهم الله فيه ، قال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) ، [الحديد : ٧].

ومن الحكمة في تشريع الزكاة: مواساة الأغيناء لإخوانهم الفقراء، فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حق القيام، وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي، لحصل للفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلى غيره.

أما إذا منع الأغيناء ما أوجب الله عليهم ، من فريضة الزكاة ، فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة ، من تعريض العبد نفسه للعذاب العظيم ، وكراهة الله والناس له ، وتسبب لإهلاك المال ، وانتزاع البركة منه.

ففي الحديث: « ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أهلكته » ومن ظلم للفقراء والمساكين ، وإيصال الضرر إليهم ، ودعوة

لهم إلى ارتكاب شتى الحيل ، في الحصول على لقمة العيش ، والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة ، والإلحاح في السؤال ، بل ربما اضطرتهم فاقتهم وشدة الحاجة إلى السرقة ، والإقدام على بعض الجرائم ، لما يقاسونه من آلام الفقر والمسكنة التي لو أحس بها الغني يوماً من الدهر ، لتغيرت نظرته إليهم ، ولعرف عظيم نعمة الله عليه.

وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين ، وبهم ضرورة إليها ، فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال ، وبهم ضرورة إلى أدائها ، من تطهير وتزكية لهم ، وبعد عن البخل المذموم ، وقرب من فعل الكرم والجود ، واستجلاب للبركة والزيادة والنماء ، وحفظ للمال ، ودفع للشرور عنه .

ولهذا قال على الله الطبراني ، وابن خزيمة في صحيحه ؛ وعن أنس شره » رواه الطبراني ، وابن خزيمة في صحيحه ؛ وعن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل من تميم رسول الله على فقال : يا رسول الله : إني ذو مال كثير ، وذو أهل وولد وحاضرة ، فأخبرني : كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال : رسول الله على فأخبرني : كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال : رسول الله على المحرج الزكاة من مالك ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقرباءك ، وتعرف حق المسكين ، والجار ، والسائل » رواه أحمد .

وعن الحسن رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع» رواه أبو داود في

المراسيل ؛ وكان الرسول عَلَيْ يدعو لمن جاء بالزكاة ، فتارة يقول : «اللهم صل عليه » يقول : «اللهم صل عليه » هذا وقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه ، وجزأها إلى ثمانية أجزاء.

أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ، فهي : أربعة أصناف ؛ الخارج من الأرض ، كالحبوب والثمار ؛ وبهيمة الأنعام ؛ وعروض التجارة ؛ والذهب والفضة ؛ وقد تجب في غيرهن ؛ ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود ، لا تجب الزكاة فيما دونه.

فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ؛ وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة ؛ وأدنى نصاب الإبل : خمس ؛ وأدنى نصاب البقر : ثلاثون ؛ ونصاب الفضة : مائتا درهم ؛ ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً.

فإذا ملك الإنسان نصاباً من الذهب ، وقدره: أحد عشر جنيها ونصف تقريباً من الجنيهات السعودية ، ومثله من الجنيه الإفرنجي ؛ أو ملك نصاباً من الفضة وقدره: ستة وخمسون ريالاً عربياً تقريباً ، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، ربع العشر.

وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس ، وصار التعامل بها أكثر من غيرها ، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصاباً من الفضة ، وحال عليها الحول ، فإنه يخرج منها زكاتها : ربع عشرها.

أما العروض ، وهي: ما اشتراها الإنسان للربح ، فإنها: تقوم في آخر العام ، ويخرج ربع عشر قيمتها ؛ وإذا كان للإنسان دين على أحد ، فإنه يزكيه إذا قبضه ، فإن كان الدين على ملىء ، فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول ، وله أن يؤخر زكاته حتى يقبضه.

ويجب: إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ؛ ولا يجوز صرفها لغير أهلها الثمانية ، الذين ذكرهم الله بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ، [التوبة: ٦٠].

والزكاة حق الله فلا تجوز المحاباة بها ، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً ؛ فاتقوا الله أيها المسلمون ، وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة ، وما يقاسيه الفقراء والمساكين ، من ويلات الفقر والفاقة ؛ وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ، خالصة لوجه الله ، لا منّ فيها ولا أذى ، ولا رياء ولا سمعة .

واغتموا الفرصة قبل فوات الأوان ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) [ البقرة : ٢٥٤ ] جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ونفعنا بهذه الذكرى ، وهدانا جيمعاً إلى طريق الحق

والخير والفلاح ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، في ١٣٧٥/٩/١٠ هـ.

# وله أيضاً رحمه الله تعالى :

### بسيمُ اللَّهُ الزَّكُمُ إِنَّا لَوَكِيا حَمَّ

من محمد بن إبراهيم ، إلى من يراه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لقبول النصائح ، وجنبنا جميعاً موجبات المخازي والفضائح ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن الله تبارك وتعالى، قد أوجب النصيحة والبيان، وحرّم الغش والكتمان، قال الله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون) [آل عمران: ١٨٧] وقال النبي عَلَيْهُ: «الدين النصيحة،...» إلى آخره.

وقد أمر الله بالتذكير ، وأخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين فقال تعالى : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [ الذاريات : ٥٥] وقال تعالى : (وذكرهم بأيام الله) [ إبراهيم : ٥] وهذا يشمل التذكير بالنصوص القرآنية ، وصحاح الأحاديث النبوية ، المشتملة على الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ، وطاعة رسله ، والتحذير من معصيته ومعصية رسله .

وبيان ما في امتثال أوامره ، وترك زواجره ، من حصول الخيرات ، وحلول البركات ، واندفاع النقمات ، وما في

معصيته تعالى ، ومخالفة أمره ، من محق البركات في العلوم ، والأعمال ، والأعمار ، والمكاسب وجيمع التصرفات.

ويشمل أيضاً: التذكير بأيام الله تعالى في خلقه ، وما أحل بمن عصوا رسله ، من المثلات ، وسائر ألوان الأخذ والعقوبات ، مما يكون من أعظم واعظ ، لمن في قلبه أدنى حياة .

إذا عرف ذلك: فإن المعاصي هي أسباب كل نقص وشر وفساد، في الأديان، والبلاد، والعباد، كما قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) [الشورى: ٣٠] فما أهبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم، والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، إلا معصيتهما بأكلهما لقمة من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها.

وما أخرج إبليس من ملكوت السماء ، وطرده ولعنه ، ومسخ ظاهره وباطنه ، وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها ، وباطنه أقبح من صورته وأشنع ، غير معصيته بامتناعه من سجدة واحدة أن يسجدها ؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم ، حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد ، حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ؟.

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح

كلابهم ، ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل ؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل ، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى ؟.

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نقلت أرواحهم إلى نار جهنم؟ فأبدانهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، إلا المعاصي، فإنها هي التي دمرت عليهم، وأصارتهم إلى سوء عاقبة في الدنيا والآخرة.

ومن ثمرات المعاصي: حرمان العلم ، وحرمان الرزق ، كما في المسند «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ومنها: وحشة يجدها العبد بينه وبين الله ، وبينه وبين الناس ، لا سيما أهل الخير منهم ، وتعسير أموره ، فلا يتوجه لأمر إلا وجده مغلقاً ، أو متعسراً عليه .

ومنها: حرمان الطاعة؛ ومنها: ظلمة القلب وجبنه ووهنه، ووهن البدن، وتقصير العمر، ومحق بركته، فإن البر كما يزيد بالعمر، فإن الفجور ينقصه.

ومنها: إنسلاخ القلب من استقباحها، فتصير له عادة، والمعصية سبب لهوان العبد على ربه، وسقوطه من عينه، وتورث الذل ولا بد، وتفسد العقل، وإذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، وتدخل العبد تحت لعنة الله، وتحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء، والزروع والثمار، والمساكن والأشجار.

قال الله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: 13] قال مجاهد: إذا تولى سعى في الأرض، بالتعدي والظلم، فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد؛ وقال ابن زيد: (ظهر الفساد في البر والبحر) قال الذنوب؛ ولا منافاة بين القولين، فإن الآية تشمل هذا وهذا.

وعن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنه ، قال : كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين ، عند رسول الله على فأقبل علينا رسول الله على بوجهه ، فقال : «يامعشر المهاجرين : خمس خصال ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ، إلا ابتلوا بالطواعين ، والأوجاع ، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ؛ ولا نقص قوم المكيال ، إلا ابتلوا بالسنين ، وشدة المؤونة ، وجور السلطان .

وما منع قوم زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ؛ ولا خفر قوم العهد ، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله عليه : « ما طفف قوم كيلا ، ولا بخسوا ميزاناً ، إلا

منعهم الله عز وجل القطر ، وما ظهر في قوم الزنا ، إلا ظهر فيهم الموت ، وما ظهر في قوم الربا ، إلا سلط الله عليهم الجنون.

ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضاً إلا سلط الله عليهم عدوهم ؛ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط ، إلا ظهر فيهم الخسف ؛ وما ترك قوم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إلا لم ترفع أعمالهم ، ولم يسمع دعاؤهم ».

ولا شيء يستجلب به الرزق ، بل وكل خير ، ويستدفع به كل سوء وشر ، غير التوبة إليه سبحانه ، بالرجوع عما يكرهه من المعاصي ، إلى ما يحبه من الطاعة ، بأن يحقق العباد توحيدهم ، ويباعدوا جميع ما ينافيه أو ينقصه ، أو يقدح فيه ، ويحافظوا على فرائض دينهم ، من إقامة الصلوات الخمس في جماعة ، وأداء الزكاة وغير ذلك .

ويجتنبوا محارمه من أنواع الفواحش ، وأجناس المسكرات والمخدرات ، والمفترات ، والربا في المعاملات ، والخيانة في الأمانات ، واستعمال أنواع الملهيات ، الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وكافة المحرمات.

فعلى المسلمين: عموماً ، وخصوصاً: التوبة إلى ربهم ، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ، فيما بينهم ، وتعاون بعضهم مع بعض ، فيما يصلح دينهم الذي به صلاح معاشهم ، والفوز في معادهم.

هذا وأسأل الله تعالى: أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويحفظ إمام المسلمين من كل نواحيه ، ويزيده من التوفيق لمحاب الله ومراضيه ، ويقمع به كل فساد ، ويصلح بمساعيه البلاد والعباد.

وصلی الله علی نبینا محمد ، وآله وصحبه وسلم ؛ حرر في ۱۳۷٦/۳/۱۰ هـ.

وله أيضاً رحمه الله:

#### سُ مِاللَّهِ الرَّاهِ الرَّاعِ الرَّاهِ الرَّاعِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاعِلَّ الرَّاهِ الرَّاعِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاعِ الرَّاهِ الرَّ

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، إلى من تبلغه هذه النصيحة من إخواننا المسلمين ، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم ، وجنبنا وإياهم سبل أصحاب الجحيم ، ووفقنا جميعاً للتمسك بشرائع الدين القويم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب لهذه الكلمة ، هو النصيحة والشفقة ، وإقامة الحجة ، والاعذار من كتمان ما يلزم بيانه للناس ؛ ومن أهم ذلك في هذه الأيام : بيان ما يلزم من أحكام الزكاة ، التي هي ثالث أركان الإسلام ، وثانية الصلاة وقرينتها ، قرنها الله تعالى بالصلاة ، في نيف وثلاثين موضعاً من كتابه العزيز ، لكون هذه الأيام غالباً وقت إخراج الزكاة ، ولمزيتها بمضاعفة الحسنات.

وورد الوعيد الشديد على تركها، والتغليظ في منعها، قال الله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير) [آل عمران: ١٨٠] وقال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) [التوبة: ٣٥، ٣٥].

وهذا الوعيد مفسر بالحديث الصحيح ، عن النبي على أنه قال : « من آتاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته ، مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان ، يطوّقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهمزتيه \_ يعني شدقيه \_ ويقول : أنا مالك ، أنا كنزك » ثم تلا هذه الآية : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله . . . ) الآية ؛ وقوله تعالى : ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم . . . ) الآية .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله عنه ، قال من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفّحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ».

والآيات ، والأحاديث ، في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته ، كثيرة معروفة.

# والأموال الي تجب فيها الزكاة ، أنواع.

أحدها: سائمة بهيمة الانعام وهي الإبل والبقر والغنم ؟ الثاني : الخارج من الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، وما يلحق بها كالعسل.

الثالث: الأثمان، وهي: النقود من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من فلوس، وأوراق نقدية، وكذلك حلى الذهب والفضة، إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما يضم إليه من جنسه، أو في حكمه، ولم يكن معداً للاستعمال، ولا للعارية.

وأقل نصاب الذهب: عشرون مثقالاً ؛ وبالجنيه السعودي ، وكذلك الافرنجي : أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه تقريباً ؛ وأقل نصاب الفضة : مائتا درهم ، وبالريال العربي ، ستة وخمسون ريالاً ؛ وبالفرانسي ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً.

الرابع: عروض التجارة، وهي: كل ما أعد للبيع أو الشراء، لأجل الربح والتكسب، من جميع سلع التجارة، كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات، والمكائن، وغيرها من المنقولات، والثابتات، والعقارات، من أراضي وبيوت ونحوها، إذا تملكها بفعله بنية التجارة، فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول، بما تساوي من

الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به.

وعليه أن يزكي قيمتها عند الحول ، إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة ، لعموم حديث سمرة : كان رسول الله ﷺ « يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » رواه أبو داود.

كما عليه: أن يزكي الديون التي له في ذمم الناس ، إذا قبضها ، وإذا استفاد مالاً مستقلاً خارجاً عن ربح التجارة ، كالأجرة والراتب ونحوهما ، فإنه يبتدىء له حولاً من حين استفاده ، ويزكيه إذا تم حوله.

وأما مصرفه ، فقد بيّنه الله تعالى : بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [التوبة : ٦٠].

فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية ، كبناء المساجد والمدارس ، وتكفين الموتى ، ووقف المصاحف ، وكتب العلم ، وغير ذلك من جهة الخير ، ويجب إخراجها عند تمام الحول فوراً ، إلا لعذر شرعي.

ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها ، لأنها « لا تحل لغني ، ولا لقوي مكتسب » كما في حديث : عبيد الله بن عدي بن الخيار ، رواه أبو داود ، والنسائي ، فليتق الله من لا تحل له ، أن يأخذ منها شيئاً ، فإنها سحت ، ومحق لما في يده قبلها من المال.

ولا يجزىء إخراجها إلا بنية ، سواء أخرجها بنفسه ، أو بوكيله ، وسواء دفعها إلى مستحقها ، أو إلى نائب الإمام ، ليفرقها على مستحقيها ، لحديث : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى » ولا يجوز دفعها إلى أصوله ، أو إلى فروعه ، أو زوجته ، أوإلى أحد ممن تلزمه نفقته ، ولا يحابي بها قريبه ، أو يقي بها ماله ، ولا يدفع بها مذمة .

وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضاً ، في هذا الشهر الكريم ، والموسم العظيم ، لحديث أنس : «سئل النبي عَيِّلِهُ ، أي الصدقة أفضل ؟ فقال صدقة في رمضان » رواه الترمذي ؛ وقال عَلِيهُ : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم » متفق عليه .

وعن أنس مرفوعاً: «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» والآيات، والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.

نسأل الله: أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعداءه، ويؤيد إمام المسلمين، ويأخذ بناصيته لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ؛ ١٣٧٦/٩/١٠ هـ.

# 

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواننا المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح ، وجنبنا وإياهم أسباب الندم والفضائح ، آمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالباعث لهذا الكتاب، هو: نصيحتكم، والشفقة عليكم، وتحذيركم مما وقع فيه الكثير من الناس؛ وهو: تعاطي المعاملات الربوية، والتعامل بها، وقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده ذلك؛ وأخبر النبي على أنه من السبع الموبقات.

قال الله تعالى: في كتابه العزيز ؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) ، [البقرة: ٢٧٦، ٢٧٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يحنق، رواه ابن أبي حاتم ؟

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الله الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) إلى قوله: (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)، [البقرة: ٢٧٨ \_ ٢٨٨].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) ، [آل عمران: ١٣٠ \_ ١٣٢] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحريم والوعيد الشديد على من فعله.

وقد جاءت السنة الصحيحة بالزجر عنه والتحذير، وإيضاح ما أجمل منه بالبيان والتفسير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله عنه، قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

وعن جابر رضي الله عنه ، قال : لعن رسول الله على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ، رواه مسلم ؛ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله على « رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلى

أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن يخرج ، رمى الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما أراد أن يخرج ، رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ؛ فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته في النهر آكل الربا » رواه البخاري في صحيحه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله على أن نشتري الثمر حتى تطعم ؛ وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ؛ رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد؛ وفي حديث الإسراء: أن رسول الله على مر ليلة أسرى به، وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت، فسأل عنهم ؟ فقيل: هؤلاء أكلة الربا ؛ رواه البيهقى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي على ، أنه قال : « الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ؛ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » رواه الحاكم ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ؛ وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ليأتين على الناس زمان ، لا يبالي المرء بما أخذ من المال ، بحلال أو حرام » رواه البخاري ، ولفظه : « لا يبالي المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام ».

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال قال

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا روح بن عبادة، قال حدثنا حيان بن عبد الله العدوي \_ وكان ثقة \_ قال سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً، ما كان منه يداً بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى ؟! ألا تتقى الله، حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك: أن رسول الله عليه قال \_ وهو عند زوجته أم سلمة \_ بلغك: أن رسول الله عليه قال \_ وهو عند زوجته أم سلمة \_ إني لأشتهي تمر عجوة، فبعث بصاعين، فأتي بصاع عجوة.

فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه، فقال: ردّوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يداً بيد، عيناً بعين، مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا ؛ ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضاً ؛ فقال ابن عباس: جزاك الله خيراً يا أبا سعيد، ذكرتني أمراً كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه ؛ قال: فكان ينهى عنه بعد.

فتضمنت: هذه النصوص: تحريم الربا بجميع أنواعه، أنه من الكبائر، وأن متعاطيه محارب الله ورسوله؛ فمن نواعه: بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة، أو غير معلوم المساواة للآخر، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؛ ويدخل في ذلك: بيع الدراهم الفضية بجنسها متفاضلاً أو غائباً مطلقاً، وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض، أو بالريالات الفضية متفاضلاً أو غائباً مطلقاً.

وذلك: أن النبي عَلَيْهُ فرق بين الحلال والحرام بقوله: «مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء بسواء، عيناً بعين» وأكد ذلك بقوله: «فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء».

ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين: ما يفعله بعض الناس \_ والعياذ بالله \_ وذلك: أنه إذا كان له على آخر دين ، وحل الأجل ، قال للذي عليه الحق: إما أن تقضي ، وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا ، فهذا هو ربا الجاهلية ، وذلك: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل ، فإذا حل الأجل قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي ، فأوفاه وإلا زاد هذا في الأجل ، وزاد هذا في المال.

ومن ذلك: أن يعطي الرجل الأخر ألفا على أن يأخذ منه بعد سنة ألفا ومائة ، وعلى أن يأخذ منه كل سنة مائة ، والألف في ذمته بحاله ، كما يفعله كثير من الناس ـ والعياذ

بالله \_ وذلك لما تقدم من النصوص ، ولما روى عن عمر رضي الله عنه عن النبي على أنه قال : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، ولا الدينار بالدينارين ، إني أخاف عليكم الرما » رواه أحمد ؛ والرما ، هو : الربا.

ومنها: بيع العينة الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي على قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» رواه أحمد، وأبو داود؛ وهي: أن يبيع سلعة بنسيئة، أو بقيمة لم تقبض، ثم يشتريها بثمن أقل مما باعها به، فإن فعل بطل البيع الثاني، ولو كان بعد حلول أجله؛ قال الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني جميعاً.

ومن ذلك: ما يقع في البنوك ، مثل أن يقترض الرجل من البنك مائة على أن يدفع له مع المائة زيادة ستة ريالات ، أو أقل ، أو أكثر ؛ ومثل: أن يأخذ صاحب البنك من الرجل الدراهم ، ويعطيه ربحاً عن بقائها في ذمته خمسة ريالات ، أو أقل أو أكثر ، وهذا من أظهر أنواع الربا ، وعين المحادة لله ورسوله.

فالواجب على ولاة الأمور ، والعلماء ، وأهل الحسبة وفقهم الله على بيان غلظ تحريم ذلك ، وإنكاره ، وحسم مواده ، واجتثاثها من أصولها ، وعقوبة كل من ثبت عنه شيء

من ذلك ، وتغليظ العقوبة في حق من يتكرر منه ذلك.

كما أن على المرابي أن يتوب إلى الله تعالى ، وله رأس ماله فقط ، لا يظلم ولا يظلم ، كما قال تعالى : (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )، [البقرة : ٢٧٩].

اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، سلماً لأوليائك ، حرباً لأعدائك ، نحب بحبك من أحبك ، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك ؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله:

## بسمِ اللَّهِ الزَّهُمُنِيُ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، إلى من يراه ويسمعه من المسلمين ، وفقنا الله وإياهم لاتباع الحق المبين ، والتمسك بسنة سيد المرسلين ، آمين .

أما بعد: فاعلموا أن الله تبارك وتعالى حرم الربا في المعاملات ، وأوضح تحريمه في مواضع كثيرة من كتابه ، وأذن بحرب من لم يلتزم حكمه فيه ، وأخبر النبي على أنه من السبع الموبقات ، التي تمحق البركات ، ويسعى بها صاحبها في حرب الله تعالى.

وقد توعد الله سبحانه وتعالى المعامل فيه بقوله: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) أي: أنه يكون يوم القيامة كالمجنون (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)، [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٥].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) ، [آل عمران : ١٣٠ \_ ١٣٢].

فتدبروا ما في هذه الآيات من الوعيد الشديد إن كنتم تعقلون ، والآيات في هذا كثيرة ؛ وفي الحديث : «لعن رسول الله عليه آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال : «ليأتين على الناس زمان ، لا يبالي المرء بما أخذ المال ، بحلال أم بحرام ».

وعنه أيضاً ، قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيت ليلة أسري بي نهراً من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رماه بحجر في فيه ، فيرجع كما كان ؛ فقلت : ما هذا ؟ فقيل لي : هذا الذي رأيته في النهر آكل الربا ».

وفي الحديث: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله »، وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ؛ قيل له: الناس كلهم ؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره ».

وما ورد في ذلك من أحاديث الوعيد: أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر ؛ وأكلة الربا يأتون يوم القيامة أجوافهم مثل البيوت يتعثرون بها.

والربا عار وشنار ومحق على صاحبه ودمار، وآكله مجرب بالافلاس وسوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وقد عمت البلوى في هذه الأزمان: بالمعاملات الربوية.

فمن ذلك: ما يفعله كثير من الناس ، من أخذ الريال العربي عن الفرنسي ، بأسعارها وتحاويلها ، هذا عن هذا ، بزيادته ونقصه ، وكذلك المصارفة بين الريال العربي والفرنسي ، ومثله: دفعهم الريال الفرنسي عن الربوية ،

والروبية عن الفرنسي بأسعارها وتحاويلها، هذا عن هذا بأسعارها، وهذا كله من صريح الربا.

لما روى الترمذي بسنده إلى أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ \_ سَمِعَتْهُ أذناي هاتان ووعاه قلبي \_ يقول: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بناجز » قال: والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي عَلَيْ ؛ وهو قول عامة الفقهاء.

فهذا الحديث وما في معناه: دليل قاطع في تحريم التفاضل في بيع النقد بالنقد إذا اتحد الجنس ؛ والريال العربي والفرنسي ، متحدان في الجنس متفاضلان في الوزن الذي هو المعيار الشرعي في معرفة التفاضل والمماثلة ، فبيع أحدهما بالآخر ربا ، وهو محرم بالكتاب والسنة .

ومن ذلك أخذ المصالح على القرض ، قال عَلَيْ : «كل قرض جر نفعاً فهو رباً » والسلف على ثلاثة أوجه ، فسلف تريد به وجه الله ، وسلف تريد به وجه صاحبك ، وسلف تسلفه طلباً لنفع نفسك فهو ربا.

ومن ذلك: الذين يحتالون على الربا، ببيع قماش أو نحوه؛ يبيع مثلاً ما يساوي مائة بمائة وخمسين إلى أجل، ثم يشتريه هو أو وكيله بمائة، والله يعلم أنهم ما أرادوا إلا الربا، فهم (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون)، [البقرة: ٩]، فمن باع سلعة إلى

أجل حرم عليه شراؤها بأقل مما باعها به.

ومن ذلك: قلب الدين على المعسر إذا لم يجد وفاء ، باع عليه بضاعة ما يساوي مائة بمائة وخمسين ، ثم يأمر التاجر الفقير المعسر ببيع هذه البضاعة ، ويأخذ التاجر ثمنها ، وهذه حيلة على الربا.

ومنها والعياذ بالله من يكون له الدين ، فإذا عجز المدين عن الوفاء ، زاد في الدين ، وزاده في الأجل ، وهذا فعل الجاهلية الأولى ، الذي جاء الشرع بإبطاله ؛ ومنهم من يكون له الحب ديناً ، فإذا عجز المدين عن الوفاء ، باعه عليه بدراهم بسعر وقته ، وهذا جار كثير ، وهو حرام وبيع فاسد.

ومن ذلك: الرهون الفاسدة التي تؤكل مصالحها ظلماً وعدواناً؛ وذلك: أن التاجر يعطي الفقير الدراهم، ويرهن شيئاً من أرضه يستغلها ما دامت الدراهم بذمة الفقير، ومتى حصل الفقير ما يسد به الدين دفعه كاملاً، وأخذ أرضه، والتاجر في هذه المدة يأكل غلة الأرض، وهذا من أعظم أنواع الربا المنهى عنه.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس ، من الحيلة في بيع الإقالة ، يبيع الفقير الأرض التي تساوي ثلاثة آلاف مثلاً بألف ، بشرط الإقالة إلى سنتين أو ثلاث ، أو أقل ، أو أكثر ، والبائع ليس له قصد في البيع ، والمشتري يعلم ذلك ، وإنما جعلا هذا البيع حيلة في حل الثمرة للمشتري ، وهذا

شيء باطل ، وحيلة محرمة ، لا تحل الثمرة للمشتري ولو رضي البائع.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من التجار، يعطي مالاً لآخر يبيع به ويشتري، ويشترط صاحب المال شيئاً معيناً في كل أسبوع، أو في كل شهر مصلحة لماله، وهذا حرام وربا صريح.

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: إذا أعطى لرجل مالاً يبيع به ويشتري، شرط عليه نصف الخسارة، وهذا لا يجوز، وشرطه فاسد، ويحرم على صاحب المال أخذ شيء من الخسارة ولو رضي المضارب بذلك، بل على المضارب المال، وعلى المضارب العمل، وما يربح في المال بينهما على ما شرطاه.

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: يقترض ذهباً ، ويكتبه دراهم بذمته بسعرها وقت القرض ، أو أزيد ، وبعضهم يعطي الجنيه إذا كان صرفُها مثلاً : خمسون في ستين إلى أجل ؛ وبعضهم : يعطي الريال بريالين وربع أو نصف إلى أجل ، كل هذه الأمور من صريح الربا المحرم.

ومن ذلك: ما يفعله بعضهم من التحاويل: الألف بألف وخمسين أو ستين، وهذا بيع فضة بفضة متفاضلاً ونسيئة ؛ وقول بعضهم: إنها إجارة غير صحيح، لأن الإجارة أن يحمل النقود بعينها إلى البلد المعين، ويأخذ أجرة عليها ؛ والإجارة لها شروط، وأحكام معروفة، فهذه التحاويل

المعروفة الآن ، فيها علتان من علل الربا ، فهي حرام بلا ريب.

ومن ذلك: بيع المصاغات من الفضة على اختلاف أجناسها ، بريالات فرنسية أو عربية أو روبية ، فهذا لا يجوز ، وهو من الربا الصريح ، إلا إذا علم التماثل ، وكان وزنا بوزن ، ومثلاً بمثل ؛ أما إذا جهل التماثل ، أو علم التفاضل ، فهو الربا.

والواجب: أن تباع الفضة بالذهب، والذهب بفضة، ويشترط لذلك التقابض في مجلس العقد، أو تباع الفضة بقروش النيكل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

فكل هذه الأمور المشروحة من الربا الصريح (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، [البقرة: ٢٧٥]، فقد جاءتكم الموعظة من كتاب الله وسنة نبيه محمد على النهي عن ذلك، فانتهوا عما حرم الله عليكم، فإن فيما أحل الله لكم غنى عما حرم عليكم، فإن البركة في الحلال، وفيه السلامة من الوعيد والوبال، وإياكم والتعرض لسخط الله ولعنته وناره ومحق بركة أموالكم وأعماركم، وعيلتكم وفقركم، وسوء خاتمتكم (قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون)، [المائدة: ١٠٠].

وكونوا من معاصي الله على حذر، فإن للمعاصي عقوبات عاجلاً وآجلاً؛ فمن كفته الموعظة وتاب إلى الله فله ما سلف وأمره إليه؛ ومن تمادى بأمره وعاند ربه وظهر منه التعامل بالمعاملات الربوية، فإنه يستحق التعزير البليغ الرادع له ولأمثاله.

هذا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من المعاصي وعقوباتها ، وأن يوفقنا وإياكم لتقواه ، والعمل بما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ٣/٧/٧/٣ هـ.

وقال الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله:

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّحْمَٰ الزَّكِيدَ مِ

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين نفعني الله وإياهم باستماع الوصيات الدينية والنصائح، وجنبنا جميعاً أسباب سخطه، وموجبات الخزي والفضائح، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد قال الله عزّ شأنه (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، [النداريات: ٥٥] وقال: (وذكرهم بأيام الله)، [إبراهيم: ٥] وقال تعالى: (فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد)، [ق: ٤٥].

وأعظم شيء أوصيكم ونفسي به: تقوى الله عزّ وجل، فإنها وصيته تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله)، [النساء: ١٣١].

وهي: وصية نبيه ﷺ لأمته عموماً وخصوصاً ، كما قال ﷺ : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً.

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ».

ولما بعث ﷺ معاذاً إلى اليمن ، قال له: «اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ».

إذا عرف هذا ، فإن حقيقة التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية تقيه ذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره.

وأعظم المأمورات وأهمها: توحيد الرب جلّ شأنه، فإنه الأمر الذي من أجله خلق الثقلان الجن والإنس، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، [الذاريات: ٥٦].

وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)، [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: (الّر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير)، [هود: ١،٢].

وذلك: هو الإقرار بوحدانيته تعالى ، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وإثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته ، إثباتاً بريئاً من تمثيل الممثلين ؛ وتنزيهه تعالى عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته ، تنزيها بريئاً من تعطيل المعطلين.

والإيمان بأنه تعالى: رب كل شيء ومليكه ، وأن العالم بجميع ما فيه هو خلقه وحده لا شريك له ، وتحت تدبيره وتصرفه ؛ وإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة ، عن اعتقاد جازم ، أنه سبحانه وتعالى ، هو : المستحق لذلك دون كل ما سواه ، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص ، التي هي أساس الملة «لا إله إلا الله» فإن معناها : لا معبود حق إلا الله ؛ وأعظم المحرمات ، هو : الشرك به في ألوهيته ، وربوبيته ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله.

وأهم خصال التقوى ، وأفرضها وآكدها بعد التوحيد : إفراد رسوله على بالمتابعة ، وتحكيمه في القليل والكثير ، والنقير والقطمير ، وفي كل شيء يحصل التنازع فيه ، قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) ، [النساء: ٦٥].

ومن أهم خصال التقوى ، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين : أداء الجمعة ، والصلوات الخمس في أوقاتهن ، وهي عمود الدين ، كما قال ﷺ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ».

ولا شيء من الفرائض مجرد تركه كفر غير الصلاة ، كما قال ﷺ : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » وقال ﷺ : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ».

ومن فرائضها أيضاً: أداء زكاة الأموال الزكوية ، وهي : بهيمة الأنعام بأنواعها الثلاثة ؛ والنقدان : الذهب والفضة ، وما في معناهما وحكمهما من العروض ، وغيرها ، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار ، مما يكال ويدخر ، بشرط كمال النصاب في كل منها ومضي الحول ، كل نوع منها بحسبه ؛ ويجب على الجاهل تعلم ذلك ومعرفته ، وسؤال أهل العلم عنه ليؤدي هذا الفرض العظيم بيقين .

ومن أهم خصال التقوى: صيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، بشرط الاستطاعة، وهذه الخمس، هي: أركان الإسلام الخمسة، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».

ومن أهم خصالها: الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر ، قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) إلى قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ، [آل عمران : ١٠٤ ـ ١١٠].

وقال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ؛ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ) ، [ المائدة : ٧٨ ـ ٨١].

وفي الحديث: عن النبي ﷺ: « إن من كان قبلكم ، كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة ، جاءه الناهي تعذيراً ، فقال : يا هذا اتق الله ، فإذا كان من الغد جالسه ، وواكله ، وشاربه ، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس.

فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ، ضرب بقلوب بعضهم على بعض ، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود ، وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، والذي نفس محمد بيده : لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم ».

فتقوى الله تعالى : بفعل المأمورات ، وترك المنهيات ،

هي مجلبة كل خير ، والنجاة والسلامة من كل شر ، في الدنيا والآخرة.

فكل صلاح وبركة وخير في الدنيا والآخرة ، واستقامة في العقائد ، ونزاهة في الأخلاق ، والحصول على كل خير ، والسلامة من كل شر وضير ، والخروج من كل ضيق ، وحصول الفرقان بين الحق والباطل ، وغير ذلك مما لا يحصى ، كل ذلك سببه تقوى الله تعالى.

وكل فساد ونقص في الاعتقاد والأخلاق والأعمال، والعلوم والفهوم، والقوى والإرادات، والتصورات، وغور الماء، وحبس القطر من السماء، ونقص الحروث، والتجارات، وغير ذلك، فسببه: الإخلال بتقوى الله، وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه، وقلة الاكتراث بوعيد الله الذي يعيده في كتابه ويبديه رسوله.

فما أحل بسالف الأمم شديد العقوبات ، ولا أخذ من غبر بفظيع المثلات إلا بسبب الإخلال بالتقوى ، وإيثار الشهوات والأهواء ، وقد قال تعالى : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) ، [ الأعراف : ٩٦].

والأمر بالمعروف: يشمل الأمر بجميع الفرائض التي تقدمت وغيرها، ومن أهمها بر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، والوفاء بالعهود، والقيام بجيمع واجبات الدين.

والنهي عن المنكر: يشمل جميع أنواع المنكرات، من الزنا وغيره من الفواحش والربا؛ وآكل الربا محارب لله ولرسوله، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)، [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

وفي الأثر: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بخرابها ؛ ومن أعظم المنكرات: تعاطي المسكرات، واستعمال جيمع الملاهي، والاستماع إليها، وبخس المكاييل والموازين، إلى غير ذلك من سائر المنكرات.

وفي سنن ابن ماجه: من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، قال: كنت عاشر عشرة ، رهط من المهاجرين عند رسول الله علينا وأعوذ بالله من أن تدركوهن ، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين ، وشدة المؤونة ، وجور السلطان ، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

فيجب: على جميع المسلمين: التوبة إلى الله مما سلف

من المعاصي والمخالفات وذلك بالتخلي من جميع المعاصي ، والندم حقاً على ما فات ، والعزيمة على عدم العودة ، فإنه لا توبة من المعاصي بدون ذلك ، كما يجب اجتناب ذلك في المستقبل ، والصدق مع الله في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وذلك واجب على ولاة المسلمين : أن يقوموا بعزم صارم ، وبذل المجهود حقيقة ، فإن الله جعل الأمور في أيديهم ، وهم الذين بين الله وبين خلقه .

كما يجب على العلماء: النصيحة ، والبيان حقيقة ، والبعد كل البعد من الكتمان ؛ ويجب على كل أحد إنكار المنكر ، كل بحسبه ؛ والتوبة واجبة في كل حين ، ومن كل ذنب وتتأكد عند سؤالهم ربهم ، ما هو من ضرورياتهم الدينية ، وكذلك ضرورياتهم الدنيوية ؛ ومن أهمها : طلب الغيث الذي هو سبب الحياة .

ومن التوبة: الخروج من المظالم، والتخلي من حقوق الخلق، في الدماء، والأموال والأعراض، وترك التشاحن؛ وفي الحديث عن النبي على قال: «أُريت ليلة القدر، فخرجت لأخبركم، فتلاحا رجلان فرفعت» فهذا يدل على أن التشاحن من أسباب موانع حصول الخير.

وتعاطي الحلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح : «ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، يمد يديه إلى السماء يقول : يا رب ، يا رب ، ومأكله حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي

بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟! ».

وفي الأثر عن بعض أنبياء بني إسرائيل ، أنه خرج بقومه يستسقون ، فلم يسقوا ، فأوحى الله إلى نبيهم : أن قل لهم ، إنكم قد رفعتم أكفاً قد سفكتم بها الدماء ، وأكلتم بها الحرام.

ويجب الحرص كل الحرص على التخلي من حق الزكاة ، والتطهير للمال من ذلك ؛ وكُلُّ مِنْ منع الزكاة ، وأكل الحرام ، وترك الأمر بالمعروف : سبب خاص في منع القطر ، وعدم استجابة الدعاء ، كما تقدم في حديث ابن عمر «خمس خصال . . . إلخ » وكما في آخر حديث أبي هريرة السابق .

ومما ينبغي أن يقدم بين يدي الإستسقاء: الصدقة ، وملاحظة الفقير ، والنظر إليه نظرة رحمة ، عسى أن يرحمنا ربنا ، وفي الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ».

وينبغي اللجأ إلى الله عن صدق ، ودعاؤه عن تضرع وخشية ، وصدق رغبته إليه في إجابة المطلوب ، والإكثار من الإستغفار ؛ أسأله تعالى : بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويمن على المسلمين بالغيث الشامل النافع ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم في وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم في 1٣٨١/٥/٢٠

## وله أيضاً رحمه الله تعالى :

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّهِ لِي الرَّهِ عِيْدُ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على صفوته من بريته ، وخيرته من خليقته ، محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين، وفقني الله وإياهم للإتعاظ بالمواعظ، وقبول النصائح، وجنبنا جميعاً أسباب الخزي والندم والفضائح، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: تعلمون ـ وفقني الله وإياكم ـ ما أصيب به المسلمون ، من قحوط الأمطار ، وتأخر الغيث عن الأكثر من الديار ، وما نشأ عن ذلك من غور مياه الآبار ، وما نال المواشي من النقص الكثير والأضرار ، وليس ذلك ـ لعمر الله ـ من نقص في جود الباري جل شأنه وفضله وكرمه وإحسانه ، ولا نقص مما بيمينه ، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم : « يمين الله ملأى ، لا تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ؛ أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يمينه ، والقسط بيده الأخرى ، يخفض ويرفع ؛ وإنما سبب ذلك : إضاعة أمر الله ، وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه ؛ قال الله تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما ونواهيه ؛ قال الله تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم

یرجعون)، [الروم: ٤١] وقال تعالى: (وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفوا عن كثیر)، [الشورى: ٣٠].

وقال على الآيتين الكريمتين، والحديث المذكور على وكل هاتين الآيتين الكريمتين، والحديث المذكور على أثرهما: يدل بعمومه على أن جيمع ما في الوجود من النقص والفساد، في العلوم والأعمال والأفهام والتدبيرات، والتصرفات، والأمراض في الأبدان والأشجار والثمرات إلى غير ذلك مما يصيب أي نوع وأي فرد من الموجودات، فسببه المعاصي والمخالفات.

ومن أكبر الكبائر: ترك الصلاة ، وهو بمجرده ردة عن الإسلام ، ولو كان ذلك الترك تهاوناً أو كسلاً ؛ قال الإسلام ، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ».

أما ترك فعلها في الجماعة ، فليس بردة ، وإنما هو من المحرمات ، ومن أسباب تركها بالكلية ؛ قال على الفجر ، ولو الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، وآمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب ، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » وفي رواية : «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم ».

ومن أكبر الكبائر أيضاً: عدم أداء الزكاة ؛ وإقام الصلاة

وإيتاء الزكاة: هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ وهما مع الشهادتين الأركان التي يقاتل من ترك واحداً منها ؛ قال عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ».

ومن أكبر الكبائر أيضاً: الربا في المعاملات ؛ ولكلِّ من هاتين الكبيرتين: كبيرة منع الزكاة ، وكبيرة أكل الربا ، من الخصوصية في منع القطر ، ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ومن أكبر الكبائر وأعظم العظائم: التهاون بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم القيام لهما بما يشترط ويفتقر إليه في حصوله، على الوجه الذي تبرأ به الذمة، ويحصل به المقصود.

قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ، [ المائدة: ٧٨ ، ٧٩ ].

وقال ﷺ ، في حديث حذيفة : « والذي نفسي بيده : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ».

ومن أعظم الجرائم والمحرمات: تطفيف المكاييل

والموازين ، قال عَلَيْ : «يا معشر المهاجرين : خمس خصال إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها ، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أتمتهم بكتاب الله تعالى ، ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

وبالجملة: فما أهلكت الأمم وحلّت بهم المثلات ، من إغراق قوم نوح بالطوفان ، وتدمير الريح العقيم لعاد ، ولا أخذت ثمود في ديارهم بالصيحة التي أخمدتهم في مساكنهم ، وما أغرق فرعون وقومه في البحر ، وما قلبت ديار قوم لوط ، وجعل عاليها سافلها ، وما أخذ غيرهم من الأمم التي دمر الله عليهم ، إلا بمعاصيهم ومخالفتهم رسلهم ، والتمادي فيما نهوهم عنه .

وكما أن كل فساد ونقص في الأرض مطلقاً سببه المعاصي، فكل خير ونمو وبركة وإجابة دعوات ودفع نقمات، وإعطاء طلبات، فإنما سببه تقوى الله تعالى، والقيام

113

بأوامره والإنزجار عن محارمه، والاتعاظ بمواعظه، وأداء فرائضه.

قال الله تعالى: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ، وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ، ولهديناهم صراطاً مستقيماً )، [النساء: ٦٦ \_ ٦٨].

فيا عباد الله: اتقوا الله تعالى تنالوا المطلوب، وتحصل لكم النجاة من كل كرب مرهوب في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب)، [الطلاق: ٢، ٣] وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)، [الأعراف: ٩٦].

وقال تعالى: (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون)، [المائدة: ٦٥، ٦٥].

وقد عزم المسلمون على الاستسقاء ، فيجب أن نقدم بين يدي نجوانا لربنا ودعائنا إياه التوبة ، وإن كانت واجبة في كل حال ، فلها من آكدية الوجوب أمام الإستسقاء ما لا يخفى ، وأن نحافظ على الصلاة ، ونقيم الجمعة والجماعات ، وأن نؤدي الزكاة المفروضة على وجهها ،

ونحذر من المحاباة ، وذلك على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول وهو في ملكه.

ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً ، وقدره من الجنيه السعودي والافرنجي: أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه ؛ ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، وقدره من الريالات السعودية ، فضة كانت أو ورقاً ستة وخمسون ريالاً ، ومن الريالات الفرنسية : ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً.

وتجب الزكاة أيضاً: في قيم العروض ، وهي ما عدى الذهب والفضة مما أعد للبيع والشراء ، إذا ملكها بفعله ، وبلغت قيمتها من أحد النقدين نصاباً ، وتم عليه الحول في ملكه.

ويتأكد الإكثار من الاستغفار ، كما قال نوح لقومه : (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً) ، [نوح: ١٠، ١٠] وكما قال هود لقومه : (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبواإليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين) ، [هود: ٥٢].

وكان جلّ خطبة النبي عَلَيْ في الاستسقاء: استغفار الله سبحانه ودعاءه والابتهال إليه ؛ وينبغي أن يكون من الدعاء بتضرع وخشوع ، ورغبة ورهبة ، وكمال صدق في الطلب ؛ ويجب الخروج من المظالم ، لوجوبه في كل حال ، وهو ها هنا آكد.

ويجب ترك التشاحن ، قال ﷺ : «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ، فيغفر الله لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرأً كان بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول : اتركوا هذين حتى يصطلحا.

ويجب التباعد مما يمنع إجابة الدعاء من أكل الحرام ، لحديث : «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لما سبق في حديث حذيفة.

وينبغي: الإكثار من الصدقة ، صدقة التطوع ، رحمة للفقراء ، وإحسان إليهم ، وذلك من أسباب رحمة الله بعباده ، وإحسانه إليهم ، وحصول ما طلبوا من ربهم ، ورغبوا إليه فيه.

وفي الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وفي الحديث الآخر: «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ».

وينبغي - وفقني الله وإياكم - أن أهل كل مسجد من المساجد يجمعون صدقاتهم، ويدفعونها إلى وكيل منهم أمين، إما المؤذن أو غيره، وبعدما تجتمع تفرق على المساكين، من جيران المسجد ومن يحضر معهم من الغرباء الفقراء، ويكون تقسيمها عليهم قبل يوم الاستسقاء بيوم.

ولا يخفى ما في هذا الصنيع من التنشيط والتعاون على البر والتقوى ؛ أسأل الله : أن يغيث قلوب الجميع بالتوبة

النصوح ، ويغيث البلاد والعباد بالغيث العام العاجل غير الآجل ، الهنيء المريء ، النافع الذي ليس بضار ، الذي هو سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.

كما أسأله تعالى: أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويدمر أعداء الدين ، ويكفينا سوءهم ويرد كيدهم في نحورهم ، إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ، في ٤/٩/٤ هـ.

وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد ، رحمه الله :

#### لِسَ مِاللَّهِ الزَّكُمُ إِلَا لَكِيدُ إِلَّهُ الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ، وآلائه الجمة المتكاثرة ، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتواترة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة أرجو بها النجاة في الآخرة ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المبلغين عن الله نواهيه وأوامره ، وسلم تسليماً كثيراً.

من عبد الله بن محمد بن حميد ، إلى كافة إخواننا المسلمين ، رزقنا الله وإياهم القيام بواجب الدين ، آمين ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فمن أعظم ما يجب علينا وعليكم: التناصح في دين الله تعالى ، والتفطن لما منّ الله به عليكم من النعم

العظيمة ، والمنح الجسيمة ، التي أعظمها وأجلها : نعمة الإسلام ، وما امتن به عليكم من صحة الأبدان ، وأمن السبل ، ووفور الأرزاق.

وقد قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار)، [إبراهيم: ٣٤] أي ظلوم بنفسه، كفار بنعمة ربه.

وقال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)، [إبراهيم: ٧] ولا شك: أن الشكر قيد للموجود، وصيد للمفقود، يعني: تقيد به النعم الحاضرة، وتستجلب به النعم المرجوه.

وروى عنه ﷺ أنه قال: «إن للنعم نفاراً، فقيدوها بالشكر، وإن للقلوب صداً، فاجلوها بالذكر.

ومما يجب القيام به: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، على وفق ما تقتضيه الشريعة المطهرة ، فإن الله ذم من لم يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ولعنهم على ألسنة أنبيائهم ، كما قال تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ، على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ، [ المائدة : ٧٨ ، ٧٩ ].

وفي السنن والمسند عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال قال رسول الله على « إن من كان قبلكم إذا عمل العامل

الخطيئة ، جاءه الناهي تعذيراً ، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه ، كأن لم يره بالأمس على خطيئة ، فلما رأى الله ذلك منهم ، ضرب بقلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم.

والذي نفس محمد بيده: لتأمرن بالمعروف، ولتنهون على عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه أخذاً، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم ».

ومعلوم: أن جميع بني آدم ، لا تتم مصالحهم في الدنيا والآخرة ، إلا بالاجتماع ، والتعاون والتناصر على جلب ما ينفعهم ، ودفع ما يضرهم ، فإنه إذا كثر الخبث ، عم العقاب الصالح والطالح ؛ إذا لم يؤخذ على يد الظالم ، أوشك أن يعمهم الله بعقابه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، [ النور : ٦٣].

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى ، أن يعتني بهذا الباب ، فإن نفعه عظيم ، لا سيما وقد ذهب معظمه ، ويخلص النية لله تعالى ، ولا يهابن من ينكر عليه ، لارتفاع مرتبته ، فإن الله تعالى قال : ( ولينصرن الله من ينصره ) ، [ الحج : ٤٠ ] والأجر على قدر النصب .

ولا يتركه أيضاً: لصداقته ومودته، ومداهنته، وطلب الوجاهة عنده، ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته: توجب له حرمة وحقاً؛ ومن حقه: أن ينصحه ويهديه إلى

مصالح آخرته ، وينقذه من مضارها.

وصديق الإنسان ، هو: من يسعى في عمار آخرته ، وإن أدى ذلك إلى نقصان دنياه ، فإنما كان إبليس عدواً لنا لهذا ؛ وكانت الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم \_ أولياء للمؤمنين ، لسعيهم في مصالح آخرتهم ، وهدايتهم إليها.

ومن ذلك: المحافظة على الصلوات الخمس، فإن الله خمّ من لم يؤدها بأوقاتها، ويقوم بها في جماعة؛ ويجب تأديب من عرف بالكسل والتخلف عنها، فإن رسول الله على قد همّ بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة، كما في الصحيحين عنه على أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لو أنكم صلّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.

ومن ذلك: الزكاة المفروضة، فإنها قرينة الصلاة، في كتاب الله تعالى.

قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)، [البينة: ٥].

وقد ذم الله تعالى: من لم يؤدها ، وتوعده بأنواع من العقوبات ، كما في قوله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعلمون خبير) ، [آل عمران: ١٨٠].

وقال تعالى: (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)، [التوبة: ٣٥].

وعن أنس رضي الله عنه ، قال قال رسول الله على الله على الله على الله عنه ، ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا ، الذي فرضت لنا عليهم ، فيقول الله عزّ وجل : وبعزتي وجلالي ، لأدنينكم ولأبعدنهم ، ثم تلا رسول الله على : (والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم) ، [ المعارج : ٢٤ ، ٢٥ ] ، وروى عنه على : (ما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته ».

فيجب على كل من عنده شيء من أنواع التجارات: أن

يقومها عند الحول ، ويخرج زكاتها ، والعبرة بما تقوم به ، لا بما اشتريت به ؛ وإذا زادت الثمار عن خرصها ، وجب إخراج ما زاد عن الخرص.

عباد لله: طهروا أموالكم من الزكاة ، ونقوها منها ، ومن المعاملات الربوية ، فإن الله تعالى : ذم آكل الربا ، وتوعده بأنواع من العقوبات ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ، [ البقرة : ۲۷۸ ، ۲۷۹ ].

وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، [البقرة: ٢٧٥].

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أن رسول الله على لما عرج به إلى السماء نظر إلى سماء الدنيا، فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام، قد مالت بطونهم، وهم منضودون على سابلة آل فرعون، موقوفون على النار، كل غداة وعشي يقولون: ربنا لا تقم الساعة أبداً، قلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»، ومعنى: منضودون؛ أي: طرح بعضهم

على بعض ؛ والسابلة : المارّة ؛ أي : يطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي.

وروي عنه قال : الربا ثلاث وسبعون باباً ، وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمّه ؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها ؛ وقال بعض العلماء : الربا مجرب بسوء الخاتمة والعياذ بالله من ذلك.

ويذكر أنه يوجد من بعض الناس: معاملات ربوية ، وعقود فاسدة ، فيجب على كل أحد مجانبة المعاملات الربوية ، والعقود الفاسدة ؛ فإن العلماء رحمهم الله قالوا بتحريم تعاطي العقود الفاسدة ، لأنها ذريعة إلى الربا ، والذرائع معتبرة في الشرع ، ولها حكم الغايات .

فمنها: أن بعض الناس ، إذا جاءه المحتاج مثلاً ، وباعه سلعة بثمن مؤجل ، أو بحال لم يقبض ، يعود فيشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ، كأن يبيعه سلعة بستين مؤجلة ، ثم يشتريها منه بخمسين نقداً ، فهذه هي مسألة «العينة » المنهي عنها.

ومنها: ما إذا صار لرجل دين على رجل ، فطلبه منه ، فلم يقدر على وفائه ، باعه سلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه بما عليه من الدين ، وهذا حرام إجماعاً ، وهذا : هو بيع الدين بالدين ، سواء كان الدين الأول والآخر له أو لغيره ، وهو بيده مضاربة ؛ ومجرد قوله : إن الدين الأول يخصني مثلاً ، وما ثبت في ذمته أخيراً لغيري ، إلا أنه بيدي مضاربة ،

لا ينفعه ، بل هو من الحيل المحرمة.

ومنها: ما يقع من بعض الناس في محل البيع والشراء ؟ وهو: أن أناساً يشتركون في شراء سلعة ، كبعير ونحوه ، ثم يعرضونه على المشترين ، فيزيد فيه بعض من له فيه شركة ، فيغتر المشتري ، ظاناً: أن هذا الذي يزيد ليس له فيه شركة ، فيبنى على سومه ، وهو: إنما قصد النجش ، وتغرير المشتري ، فهذا حرام ولا يجوز إقراره ، ومن عرف بمثل هذا ، فلا بد من تأديبه ، ومنعه من البيع والشراء في أسواق المسليمن .

ومنها: ما إذا أراد الفلاح مثلاً أن يبيع من ذمته عيشاً أو تمراً ، فيأتي التاجر ، فيشتري منه بأنقص مما يبيع به الناس ، بشرط أن يقرضه شيئاً للعقد ، كأن يكون السعر خمسمائة الوزنة في الذمة ، بمائتي ريال ، فيشتريها التاجر بمائة وخمسين ، ويقرضه شيئاً للعقد .

وقد روي عنه على أنه قال: «كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا » وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين ، فأهدى لك شيئاً فلا تأخذه ؛ وأكثر الناس يأخذ من عميله الطعام ، والخضر ، ولا يحسبه شيء وهذا ربا محرم ، ولو أخذ قليلاً أو كثيراً دخل في التحريم إذا لم يحسبه من الدين.

ومما ينبغي أيضاً: اجتناب هذا التنباك، وهو المسمى بالتتن، وهو لا شك خبيث، ومفتاح كل شر ومقدماً له، وقد

نهى رسول الله ﷺ عن كل مخدر ومفتر ، مع أنه يتولد منه أمراض عامة ، وعلل كثيرة.

منها: أنه إذا أكثر من شربه يفسد أفواه مجاري العروق ، وحينئذ يمنع كل عرق من أخذ حقه من الغذاء ؛ ومنها: أنه يحدث الغشاوة في العينين ، والصداع في الرأس ، واليبس في الدماغ ، وثقل السمع ، ويورث النسيان ، والنوم الشديد ، والكسل المفرط.

وقد يحدث السعال والسهر المضر، وتغيير الشفتين بالاسوداد، والاصفرار، ونتن الفم وتغيير اللون، ويورث الارتعاش في جميع الجسم، ويولد عللاً كثيرة لا يفطن لها إلا صاحب بصر وبصيرة نافذة.

فيا عباد الله: راقبوا الله تعالى ، وقوموا على كل من عرف بارتكاب المعاصي قياماً تاماً ، وتجردوا من الذنوب ؛ والحجار يقوم على أولاده ، ومن في بيته ، وعلى أقاربه ، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

وعليكم ببر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والتقرب إلى الله تعالى بما يجب من فعل الطاعات وترك المنهيات ، كالتشاحن والتباغض والتحاسد ، والتقاطع ، والتدابر ، وائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، وأخلصوا في ذلك النية لله تعالى.

وعلى أهل الولاية أن يقوموا بذلك القيام التام ، ويؤدبوا

كل من عرف منه تكاسل عن الصلاة في جماعة ، وشرب من هذا التنباك الخبيث ، ولا يناظروا في ذلك أحداً من الناس ؛ نرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ، من صلاح ديننا ودنيانا ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ، ولا يوآخذنا بسيئات أعمالنا ، إنه ولي ذلك ، وهو القادر عليه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## وله أيضاً رحمه الله تعالى :

#### بسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيا مِ اللَّهِ الزَّكِيا اللَّهِ الزَّكِيا اللَّهِ الزَّكِيا اللَّهِ الرّ

من عبد الله بن محمد بن حميد ، إلى كافة إخواننا المسلمين ، سلك الله بنا وبهم ما هو أهدى وأقوى ، وجعلنا جميعاً من المتمسكين بالعروة الوثقى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإن التناصح في دين الله ، والتذكير بنعمه وأيامه ، والتحذير عن مخالفة أمره ، وارتكاب نهيه ، فيه من المصالح الكليات والجزئيات ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى.

فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » والنصح لعامة المسلمين ، هو: تنبيههم عند الغفلة ،

وإرشادهم عند الجفوة ، وتعليم جاهلهم ، وتوقير كبيرهم ، والرحمة لصغيرهم.

فالذي أوصى به إخواننا المسلمين ، وأحثهم عليه : تقوى الله ، ومراقبته ، وذلك : بالتحرز بطاعة الله عن عقوبته ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

فإن أكثر الخلق \_ والعياذ بالله \_ أعرضوا عما خلقوا له ، واشتغلوا بالفاني عن الباقي ، وخف على النفوس : وقع الأوامر والنواهي ، حتى أظلمت والله القلوب من الذنوب (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ، [ المطففين : 18].

فقد فشا في الناس: كثير من المنكرات، التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، كالتهاون بالصلاة مع الجماعة في المساجد، وكالربا، وحلق اللحى، وشرب الدخان، وخروج النساء متبرجات، وكالغش والخيانة، والكذب، والشحناء، وكثرة القيل والقال، إلى غير ذلك مما يطول عده.

فيجب على المسلمين: التناصح، والتعاضد، بأن ينصح بعضهم بعضاً، تأدية لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد أخبر النبي عليه: أن مراتبه ثلاث، باليد، واللسان، والقلب، وهو أضعفها، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه؛ يشير رضي الله عنه، إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب: فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك.

وناهيك لو قام كل منا بنصيحة الآخر ، دعوة ، وأمراً ، ونهياً ، لامتنع فشوّ الشر والمنكر فينا ، واستقر الخير والمعروف بيننا ، وبالاعراض عن ذلك : يكثر الشر ويتفاقم الأمر ، ويتجرأ الكثير أو الأكثر ، إلى فعل المنهيات ، وارتكاب المحرمات ، فتزول وحشتها من القلوب.

ومتى كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم ، أوشك أن يعمهم الله بعقابه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، [ النور : ٦٣ ].

كيف وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ذهب معظمه، فما بقي منه إلا رسوم، أو مجرد ادعاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وإنه لباب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإنه لمن أعظم منافع الإسلام ، وآكد قواعد الأديان ، وبه تحيا السنن وتموت البدع ، فينبغي لطالب الآخرة ، والساعي في تحصيل رضا الله تعالى : أن يعتني بهذا الباب ، فإن نفعه عظيم ، لا سيما وقد ذهب معظمه ، وأن يخلص نيته لله تعالى ، ويوطن نفسه على الصبر ، وليثق بالثواب من الله تعالى .

فعند ذلك: لا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، وعلو جاهه، فإن الله يقول: (ولينصرن الله من ينصره)، [الحج: ٤٠] وقال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)، [العنكبوت: ٦٩].

ولا شك: أن الأجر على قدر النصب ، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن لا يتساهل في ذلك لأجل صداقة له ومودة ومداهنة ، وطلب الوجاهة عنده ، ودوام المنزلة لديه ، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً ، ومن حقه: أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته ، وينقذه من مضارها.

وصديق الإنسان ومحبه ، هو: من سعى في عمارة آخرته ، وإن أدى ذلك إلى نقص دنياه ؛ وعدوه : من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته ، وإن حصل بذلك صورة نفع في الدنيا ؛ وإنما كان إبليس عدو لنا لهذا المعنى.

وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها ؛ ثم إن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ، يجب عليهم إصلاح نيتهم في أمرهم ونهيهم ، وأن يقصدوا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة ، وأن يوطنوا أنفسهم على تحمل الأذى من الخلق ، فإن من وثق بالثواب من الله ، لم يجد مس الأذى .

ولقد كان الله يحفظ من هذا شأنه، من بأس الصائلين ببركة إخلاصهم، وحسن مقصدهم، وقوة توكلهم، وابتغائهم بكلامهم رضا الله تعالى، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أشق ما يحمله المكلف، لأنه مقام الرسل، حيث يثقل صاحبه على الطباع، وتنفر منه نفوس أهل اللذات، ويمقته أهل الخلاعة، بل قال بعض السلف: إن

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاً.

ومما يتعين التنبيه عليه: ملاحظة هؤلاء الشبيبة ، لا سيما من الآباء ، والأولياء ، بأن يعتنوا بأبنائهم ، ويربوهم على حب الله تعالى وطاعته ، وعلى الفضائل ، والآداب الإسلامية السامية ، فإنهم أمانة الله في أعناقكم.

وقد منحكم الله إياهم ، وأكرمكم بهم ، وأمركم بحفظهم وصيانتهم ، وأن لا تتركوهم وشأنهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فإن الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) ، [ الأنفال : ۲۷ ].

فالأولاد أمانة تحت أيديكم ، وهم منكم ولكم ، فإذا نشؤوا نشأة صالحة ، وربوا على الفضائل الإسلامية ، والآداب الدينية ، وعلى البر والوفاء ، والعلم النافع ، كان خيرهم لكم ، وصلاحهم لصلاحكم.

ومتى نشأ الولد على الإهمال والانحلال ، وعدم التقيد بقيود الإسلام ، وتجرد من أخلاقه ودينه ، فرط الأمر من أيديكم ، وانصب بلاؤه عليكم ، وخرج عن طاعتكم ، فموته حينئذ خير من حياته.

وقد أمركم الله بحفظهم وحمايتهم عن وقوعهم في المهالك ، قال الله سبحانه وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) ، [ التحريم :

٦] والأولاد من الأهل ، بل هم صفوة الأهل ، وهم أمانة في أيديكم ، أمركم بحفظها ، وحمايتها من النار ؛ وما حفظها من النار إلا بصدها عن الأسباب ، والأعمال التي توصلها إليها.

وإن أعظم هذه الأسباب الموصلة لهم إلى النار ، هو : بعدهم عن دينهم ، وتركهم لأوامره وفضائله ، وارتكابهم لنواهيه وزواجره ؛ وأصل الصلاح ، والفضائل في تربية الأولاد ، وهو إلزامهم بالتمسك بالدين الإسلامي ، قولاً وعملاً واعتقاداً ، فإذا استمسك به الإنسان ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها.

هذا ونسأل الله تعالى: أن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأهليهم، وأن يجعلهم صالحين موفقين، أهل بر ووفاء وصدق وإخلاص، موفقين للعلم النافع والعمل به، كما نرجو الله تعالى: أن يهدينا جميعاً لطاعته، وأن يسلك بنا وبكم سبل توفيقه وهدايته، ويحفظ إمام المسلمين، وأن ينصر به دينه، ويعلي كلمته، ويثبتنا جميعاً على الإسلام، إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في

# وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم ، رحمه الله : لسمَالله الزَّكُونَ الزَّالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ

من محمد بن إبراهيم ، إلى من يراه من المسلمين ، رزقنا الله وإياهم قلوباً صاغية ، وآذاناً للحق واعية ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، قال الله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) [ الروم: ٤١] قال ابن عباس رضي الله عنهما (الفساد) القحط، وقلة النبات، وذهاب البركة؛ قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض، فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة.

وقال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [ الأعراف: ٩٦] عليهم بركات) المطر والنبات؛ وقال تعالى في أهل الكتاب: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) [ المائدة: ٦٦].

قال ابن عباس رضي الله عنهما ، في تفسير قوله: (من فوقهم ومن تحت أرجلهم) يعني : المطر والنبات ؛ وقال هود لقومه : (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم) [هود: ٥٢].

ذكر المفسرون: أن قوم هود حبس الله عنهم المطر، بسبب ذنوبهم ثلاث سنين، فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله

بلادكم ، وزادكم عزاً على عز.

وقال نوح لقومه: (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل السماء عليكم مدراراً، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) [نوح: 10 - 10] قال قتادة: علم نبي الله، أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله سعادة الدنيا والآخرة.

وقال تعالى: (وألّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً) [ الجن: ١٦] ومعنى الآية: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام، واستمروا عليها (لأسقيناهم ماء غدقا) أي: كثيراً، يعني: سعة الرزق؛ وضرب الماء الغدق مثلاً، لأن الخير والرزق كله من المطر.

هذه الآيات: تدل على أن المعاصي سبب لحبس المطر، وذهاب البركة، وأن طاعة الله سبب للمطر والبركات.

وقد روى الإمام: أحمد بن حنبل ، عن أبي مخلد ، أنه قال : وجد رجل في زمان زياد ، أو ابن زياد ، صرة فيها حب \_ يعني : من بر \_ أمثال النوى ، مكتوب فيها : هذا نبت في زمان كان يعمل فيه العدل ، وجاءت في هذا المعنى أحاديث .

روى ابن ماجه ، والبزار والبيهقي \_ واللفظ لابن ماجه \_ عـن ابـن عمـر رضـي الله عنهما ، قـال : خـرج علينا رسول الله ﷺ ، فقال : « يا معشر المهاجرين خمس خصال ،

إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها ، إلا فشا فيهم الطاعون ، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا؛ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى، ويتَخَيَّروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم ورواه الحاكم من حديث ابن بريدة بنحوه.

ورواه مالك بنحوه ، موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، بلفظ : ما ظهر الغلول في قوم ، إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ؛ ولا فشا الزنا في قوم ، إلا كثر فيهم الموت ؛ ولا نقص قوم المكيال والميزان ، إلا قطع الله عنهم الرزق ؛ ولا حكم قوم بغير حق ، إلا فشا فيهم الدم ؛ ولا خفر قوم بالعهد ، إلا سلط الله عليهم العدو .

ورفعه الطبراني إلى النبي على ، في معجمه ، من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله على : « ما طفف قوم كيلاً ، ولا بخسوا ميزاناً ، إلا منعهم الله القطر ؛ وما ظهر في قوم الزنا ، إلا ظهر فيهم الموت ؛ وما ظهر في قوم الربا ، إلا سلط الله عليهم الجنون .

ولا ظهر في قوم القتال ، يقتل بعضهم بعضاً ، إلا سلط الله عليهم عدوهم ؛ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط ، إلا ظهر فيهم الخسف ؛ وما ترك قوم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إلا لم ترفع أعمالهم ، ولم يسمع دعاؤهم».

وروى الإمام أحمد ، عن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله عليه ، يقول : «ما من قوم يظهر فيهم الربا ، إلا أخذوا بالسنين ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا ، إلا أخذوا بالرعب » ؛ والسنة : العام القحط.

عباد الله: إنه ليس في الدنيا شر، إلا سببه الذنوب والمعاصي، فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعداً، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً، وبالجنة ناراً تلظى؟

وبالإيمان كفراً ، وبموالاة الولي الحميد ، أعظم عداوة ومشاقة ، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل ، بزجل الكفر والشرك ، والكذب والزور والغش ؛ وبلباس الإيمان ، لباس الكفر والعصيان والفسوق ؟ فهان على الله غاية الهوان ، وسقط من رحمته غاية السقوط ، وحل عليه غضب الرب تعالى ، فمقته أكبر المقت وأرداه .

وما الذي : أغرق أهل الأرض ، حتى علا الماء فوق

رؤوس الجبال ؟ وما الذي سلط الريح العقيم على عاد ، حتى القتهم موتى على وجه الأرض ، كأنهم أعجاز ، نخل خاوية ، ودمرت ما مرت عليه ، من ديارهم ، وحروثهم ، وزروعهم ، ودوابهم ، حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة ؟.

وما الذي أرسل على ثمود الصيحة ، حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم ، وماتوا عن آخرهم ؟ وما الذي رفع قرى اللوطية ، حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم ، ثم قلبها عليهم ، فجعل عاليها سافلها ، فأهلكهم جميعاً ، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء ، أمطرها عليهم ، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ، ولإخوانهم أمثالها ، وما هي من الظالمين ببعيد ؟.

وما الذي : أرسل على قوم شعيب ، سحاب العذاب كالظلل ، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى ؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ، ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم ، فالأجسام للغرق والأرواح للحرق ؟.

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله ؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح ، بأنواع العقوبات ، ودمرها تدميراً ؟ وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة ، حتى خمدوا عن آخرهم ؟.

وما الذي: بعث على بني إسرائيل قوماً أولى بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، فقتلوا الرجال، وأخربوا الديار، ونهبوا الأموال، ثم بعثهم إليهم مرة ثانية، فأهلكوا

ما قدروا عليه ، وتبروا ما علوا تتبيراً ؟.

وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك: أقسم الرب تبارك وتعالى (ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب)، [الأعراف: ١٦٧].

وروى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، قال: لما فتحت قبرص ، فرق بين أهلها ، فبكى بعضهم إلى بعض ، فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي ، فقلت: يا أبا الدرداء ، ما يبكيك ؟ في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال: ويحك! ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك ، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى!!.

وروى النسائي بإسناد صحيح ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال صحيح الإسناد ، عن ثوبان ، رضي الله عنه : أن النبي عليه ، قال : « إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه ».

واعلموا: أن كل معصية من المعاصي ، هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل ، فاللواط ميراث عن قوم لوط ؛ وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ، ميراث عن قوم شعيب ؛ والعلو في الأرض والفساد ، ميراث عن فرعون ؛

والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود ؛ فالعاصي لابس لباس ثياب بعض هذه الأمم.

وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد ، في «كتاب الزهد » لأبيه عن مالك بن دينار ، قال : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : «أن قل لقومك ، لا تدخلوا مداخل أعدائي ، وتلبسوا ملابس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، فتكونوا أعدائي ، كما هم أعدائي ».

فتوبوا إلى الله ، واحذروا من الاغترار بنعمه عليكم ؟ فقد روي الإمام أحمد ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي على قال : « إذا رأيت الله عز وجل ، يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ، فإنما هو استدراج ، ثم تلا قول الله عز وجل : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) [ الأنعام : ٤٤].

قال بعض السلف: إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه ، وأنت مقيم على معاصيه ، فاحذره ، فإنما هو استدراج منه ، يستدرجك به ، وقد قال تعالى : (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) ، [الزخرف : ٣٠ \_ ٣٥].

وقد رد سبحانه على من ظن هذا الظن ، بقوله : ( فأما

الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ) [ الفجر : ١٥ ، ١٦ ] وفي جامع الترمذي عن النبي علي : «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.

### وله أيضاً ، رحمه الله:

### يس مِ اللَّهِ الرَّكُمَٰٰلُ الرَّكِيدِ مِ

من محمد بن إبراهيم ، إلى من يراه من المسلمين ، بصرني الله وإياهم في الدين ، وفقهني وإياهم فيما بعث به محمداً على المرسلين.

وبعد: فالحامل على هذا ، تذكيركم نعم ربكم لتشكروه ، وتحذيركم أسباب نقمه لتتقوه ، وقياماً بما أوجب الله علينا من النصيحة ، وقد قال تعالى : (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات : ٥٥] وقال النبي عليه : «الدين النصيحة ، قالها ثلاثاً ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ».

فجعل الدين محصوراً في النصيحة ، لأنها تتضمن أصوله وفروعه ، وقواعده المهمة ؛ فيدخل في النصيحة لله : الإيمان بالله ، ومحبته وخشيته والخضوع له ، وتعظيم أمره ونهيه ، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته ، من تعطيل وإلحاد ، وشرك وتكذيب ؛ لأن النصيحة لله : خلوص الباطن والسر ،

من الغش والريب والغل ، والحقد والتكذيب ، وكل ما يضاد كمال الإيمان ، ويعارضه.

وكذلك: النصيحة لكتابه، تتضمن: العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وتحليل حلاله، وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والوقوف عند عجائبه، ورد مسائل النزاع إليه، وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه.

والنصح لرسوله ، يقتضي : الإيمان به وتصديقه ومحبته ، وتوقيره وتعزيره ، ومتابعته والانقياد لحكمه ، والتسليم لأمره ، وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه ، من هوى أو بدعة أو قول .

والنصح لأئمة المسلمين: أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله، وترك مشاقتهم ومنازعتهم.

والنصح لعامة المسلمين ، هو: تعليمهم وإرشادهم ، لما فيه صلاحهم وفلاحهم ، والرفق بهم ، وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم ، وذهاب دينهم ودنياهم ، من معصية الله ورسوله ، ومخالفة أمره ، ومشابهة الجاهلين فيما كانوا عليه ، من التفرق والاختلاف ، وترك الحقوق الإسلامية.

وأعظم نعمة أذكركم بها: ما منّ الله به على المسلمين من نعمة الإسلام، فإنه ما طرق العالم، ولا يطرقه نعمة هي أعظم، وأكبر من هذه النعمة، التي منّ بها جلّ شأنه على

عباده ، بواسطة من اصطفاهم من رسله ، بتبليغ رسالاته ، وأداء هذه الأمانة إلى من اختارهم من برياته.

وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ، التي هي حقيقة شكر هذه النعمة ، فإنها جماع الدين ، وقد وصى الله تعالى بها عباده ، في غير موضع من كتابه ، قال تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) إلى قوله تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء: ١].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) [ الأحزاب: ٧٠، ٧١] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) [ الحشر: ١٨] إلى غير ذلك من الآيات.

وجعل جزاء المتقين: توفيقهم للفرقان بين الحق والباطل، وتكفير السيئات، ومغفرة الخطيئات، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)، [الأنفال: ٢٩].

ولا نجاة لأحد من النار بعد ورودها إلا بالتقوى ، قال تعالى : ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) [ مريم : ٧١ ،

٧٢] وهي وصية الله تعالى لعباده ، أولهم وآخرهم ، قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء : ١٣١ ].

ووصية الرسول ﷺ ، لأمته عموماً ، وخصوصاً ، كما قال ﷺ ، لما طلب منه الصحابة ، رضي الله عنهم ، الوصية : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وقال لمعاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، حين بعثه إلى اليمن ؛ وأبي ذر ، رضي الله عنه ، حين طلب منه الوصية : «اتق الله حيثما كنت ».

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) [آل عمران: 1٠٣، ١٠٢].

قال ابن مسعود ، تقوى الله حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ؛ وقال طلق بن حبيب ، في تفسيرها : أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، تخشى عقاب الله .

وللسلف: في تفسير التقوى عبارات متقاربة المعنى ، وحقيقتها: جعل العباد بينهم وبين غضب الله وعقابه ، وقاية تقيهم ذلك ، بفعل الطاعات ، وترك المعاصي.

وأعظم خصال التقوى ، وآكدها ، وأصلها ، ورأسها : إفراد الله تعالى بالعبادة ، وإفراد رسوله على بالمتابعة ، فلا يدعى مع الله أحد من الخلق ، كائناً من كان ، ولا يتبع في الدين غير الرسول على ، ولا يحكم غير ما جاء به على ، ولا يرد عند التنازع إلا إليه ، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

فيفرد الرب سبحانه وتعالى: بجميع أنواع العبادة ، من غاية الحب ، وكمال الذل له جل شأنه ، وخشيته ، ومخافته ، ورجائه ، والتوكل عليه ، والرهبة ، والرغبة ، والإنابة إليه والخشوع له ، إلى غير ذلك من أنواع العبادة الواجب صرفها له ، وحده لا شريك له ، دون كل من سواه ، من الأنبياء والملائكة ، والصالحين ، وغيرهم .

ويفرد الرسول على ، بالمتابعة ، والتحكيم عند التنازع ، فمن دعا غير الله ، من الأنبياء ، والأولياء ، والصالحين ، فما شهد أن لا إله إلا الله ، شاء أم أبى ، ومن أطاع غير الرسول على ، واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول ، عالماً ، وحكم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمداً رسول الله ، شاء أم أبى .

بل: إما أن يكون كافراً ، أو تاركاً لواجب شهادة أن محمداً رسول الله ، ويتبع هذين الأصلين العظيمين ، فعل بقية فرائض الدين ، وواجباته ، التي أوجبها الله تعالى في كتابه ، وسنة رسوله على ، مما هو داخل في واجب التقوى .

ومن أهم خصال التقوى: الصلاة ، والجهاد في سبيل الله ؛ والجهاد على مراتب عديدة ؛ من أشهرها وآكدها: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا قوام للعباد والبلاد بدونهما ؛ والمعروف: اسم عام يتناول التوحيد ، فما دونه من الطاعات ، وكذا المنكر ، يشمل الشرك فما دونه ، من البدع والمعاصي.

ومن أعظم الجرائم: تعاطى المسكرات، من الخمور وغيرها، ومن المنكرات: جميع أنواع الميسر، وهو: القمار، كالشطرنج بجميع أنواعه؛ ومن أنواعه: اللعب بالورق، المسمى «الزنجفة» سواء كان اللعب به على عوض، أو لا.

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [ المائدة: ٩٠، ٩٠] والأحاديث في تغليظ تحريم الخمر والميسر، ووجوب الحد في الخمر، وشدة الوعيد فيه معلومة.

ومن أعظم المعاصي: استعمال الملاهي، من الفتح على السينماء وغيرها، ولا سيما ما يشتمل على المناظر، والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصدّ عن ذكر الله،

وعن الصلاة ، والاغراء بالفواحش ، وغير ذلك ، ما يعرفه أرباب البصائر.

ومن أكبر المنكرات: إكباب الجهال والشباب ، على مطالعة كتب الزيغ ، والالحاد والزندقة ، والصحف المشتملة على ذلك ، وعلى الصور الخليعة ، فما أحرى من أدمن النظر فيها ، من الشباب ونحوهم ، أن يصبح أسيراً للشيطان ، إن لم يقتله بالكلية ، ويسلبه جميع الإيمان.

ومن المنكرات: التشبه بالكفار، ولا فرق بين الأمور الدينية والعادية، كالزي ونحوه، روي أبو داود بسند جيد: أن رسول الله عليه ، قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ويدخل فيه حلق اللحي، لما روى البخاري، ومسلم: أن رسول الله عليه ، قال: «خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحي».

ومن أعظم المنكرات: تصوير ذوات الأرواح، واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسد، وما في الأوراق، مما أخذ بالآلة وغيره، ذكر معناه النووي رحمه الله، في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه مذهب جماهير العلماء؛ والأحاديث في الوعيد على ذلك، والتغليظ فيه معلومة.

وأغلظ أنواعه: صور المعظمين، على وجه التعظيم والتبجيل، وهذا أحد الذريعتين المفضيتين، إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهما فتنة القبور، وفتنة التماثيل، المشار إليهما في قوله عليه الولك إذا مات فيهم الرجل الصالح،

أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ».

ومن أعظم المنكرات ، وأشدها ضرراً : فشوّ الأغاني من «الراديوات » واستيلاؤها على ألسنة كثيراً ، وشغف قلوبهم بها ، فاستبدل كثير من الناس ، عمارة بيوتهم بأنواع الاذكار ، وتلاوة القرآن ، أناء الليل وأناء النهار ، بأغاني أم كلثوم ، وفلان وفلان ، من مشاهير المغنين الفجار ، بئس للظالمين بدلاً ؛ فيا لله ما أخسر صفقة أصحاب ، هذا الاستبدال ؟! وما أسوأ وأقبح هذا التحول والانتقال ؟!.

ومن أكبر الكبائر، وأعظم المنكرات، بل هو من جملة المكفرات: ترك الصلاة، فإنها قرينة التوحيد، في كتاب الله، وسنة رسوله عليه ، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما قال عليه : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم المانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة».

قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره ، لم يبق منه شيء ؛ وهي : عمود الدين ، كما تقدم في حديث معاذ ؛ وهي : أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ، كما قال عليه « أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة ».

وتركها تهاوناً وكسلاً ، مبيح للدم ، بعد أن يدعى تاركها إلى فعلها ، ويستتاب ثلاثاً ، فإن تاب ورجع إلى فعلها فذاك ، وإلا تحتم قتله حداً عند قوم ، وردة عند آخرين ، وهو

الراجح ، وهو قول جمهور السلف ، من الصحابة والتابعين ؛ بل قد نقل إسحاق بن راهويه ، رحمه الله الاجماع على أنه كافر.

ومن الأدلة على كفره ، ما تقدم ، وحديث : «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » وحديث : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله عليه ، لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر ، إلا الصلاة .

وقال ابن مسعود ، في تفسير قوله تعالى : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) [ مريم : ٥٩ ] قال : هم الذين يؤخرونها عن وقتها ، ولو تركوها لكانوا كفاراً.

وها هنا منكر: فوق ما يخطر بالبال ، ويدور في الخيال ، وأعظم مما قدمناه من جميع المنكرات ، وهو منكر عدم تغيير المنكرات ، وعدم الغيرة لمحارم فاطر السماوات والأرض ، والتماوت في ذلك ، والتسويف فيه ، والاغترار بهذه الزهرة الذاوية عن قرب ، مع القدرة على التغيير.

ولهذا اشتد في ذلك الوعيد، وغلظ فيه التهديد، قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)، [ المائدة: ٧٨، ٧٩].

وروى الترمذي ، عن حذيفة : أن النبي ﷺ ، قال : « والذي نفسي بيده : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ».

وروى ابن ماجة ، والترمذي وصححه ، عن أبي بكر الصديق ، قال : يا أيها الناس ، إنكم تقرؤن هذه الآية : (يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) [ المائدة : ١٠٥ ] وإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » ولأحمد : إنكم تقرؤون هذه الآية ، وتضعونها في غير موضعها ؛ فذكره .

وروى الترمذي ، وأبو داود عن ابن مسعود ، قال قال رسول الله على : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي ، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ».

قال: فجلس رسول الله ﷺ، وكان متكناً ، فقال: « لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطراً » وفي رواية أبي داود ، قال: « كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم ».

فيا أمراء المسلمين ، ويا حماة الدين ، ويا علماء شرع رب العالمين ، ويا كافة إخواننا المسلمين : الله الله أن تستلب نعمتكم عياناً ، وأنتم تقدرون على ثبوتها فيكم ، ألا وهي نعمة التوحيد ، وتحكيم الشريعة المحمدية ، وحفظ المحارم ، والأولاد والعز والشرف.

واعتصموا بالله جميعاً في إقامة الحق ، والقضاء على جميع المنكرات ، والأخذ على أيدي السفهاء والعصاة ، من قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم ، من سالف الأمم ، سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

فعلى العلماء: إقامة الحجة ، وإيضاح المحجة ، وأخذ ما جاء به نبيهم محمد على بالقوة ، وأن يقوموا بواجب بث النصائح والارشاد ، للجماعات والأفراد ، وأن يعلموا الجاهل ، وأن يقوموا بواجب التعليم.

أعني: تعليم العلوم الشرعية، المبعوث بها صفوة الخلق، وخيرة البرية، علوم العقائد، والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام، هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها، إن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم، وموصلاً إلى اجتناء ثمراته، وخادماً له في كافة حالاته، فإن الجهل به خير من العلم.

وعلى ولاة المسلمين تجريد صوارم العزمات ، ومتابعة

صواعق التغليظ والتهديدات ، والضرب على أيدي العصاة ، بيد من حديد ، ليرجعوا إلى نجاتهم وحياتهم ، وأن يؤكدوا على العلماء فرداً فرداً ، غاية التأكيد أن يقوموا بواجبهم ، ويشدوا أعضادهم بالتنفيذ.

وليعلم: أن طريق إزالة المنكرات من أبين شيء لسالكيه، وأسهل مطلوب لراغبيه، إن صدقنا الموقف (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة: 119] وصلى الله على محمد.

وقال الشيخ : سعد بن الشيخ حمد بن عتيق ، رحمهم الله تعالى :

### لِسَــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰذِي الزَّكِيلِــمِّ

من سعد بن حمد بن عتيق ، إلى جناب الإمام المكرم : عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، أيده الله بالعز والتمكين ، وجعله من حماة سنة سيد المرسلين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالموجب لتحرير الكتاب إبلاغ شريف جنابكم جزيل السلام، والنصيحة لكم، فإن النصيحة لكم تتعين على كل مسلم، فإن النبي على أله النبي الله الله الله الله الله الله النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

ثم لا يخفى ما منّ الله به من فتح الحرم الشريف ، وما

حصل به من إعلاء كلمة الإسلام، وخذلان أهل الشرك والطغيان والآثام، وهدم ما أحدثه أهل الضلال، من القباب، والمقامات، والبنايات التي على القبور، هو من أكبر النعم عليكم، وعلى المسلمين.

وقد علم: من عرف ما بعث الله به رسوله من الدين ، وماثبت عنه على الأحاديث الواردة عنه: أن البنايات على القبور ، وإسراجها ، واتخاذها مساجد ، من أعظم البدع والمحدثات ؛ وأن النبي على : نهى عن ذلك ، وبالغ في النهي عنه ، حتى لعن من فعله.

والأحاديث في ذلك لا تخفى على مثلك ، مثل قوله على مثلك ، مثل قوله على مثل كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ».

وقوله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » تحذيراً لأمته أن يفعلوا ذلك ، فيستحقوا اللعنة من الله ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ، قال : «لعن رسول الله على زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج ».

وإنما نهى على عن هذه الأمور، وغلظ في النهي عنها، لأنها ذريعة إلى عبادة القبور، والشرك بأربابها، وهذا هو المحذور الأكبر، وقد وقع الشرك وعبادة القبور، لما فعلت الأمة ما نهى عنه على البنايات على القبور،

واسراجها ، واتخاذها مساجد وأعياداً.

وقد جمع هؤلاء الضلال ، بين فتنة القبور ، وبين دعاء الأموات ، وسؤالهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، وإجابة الدعوات ، وهذا هو المذهب الوخيم ، والشرك العظيم ، و ( من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) الآية ، [ المائدة : ٧٢].

وبهذا تعلم - حفظك الله - أن هدم هذا المشاهد، واستئصالها ومحوها، وعدم ابقاء شيء منها من أعظم الحسنات، وأن تركها، أو ترك شيء منها، والاعراض عن التحريض على محوها وإعدامها، من أعظم السيئات على القادر على ذلك، فيحينئذ يجب على الإمام أيده الله: أن يحرص أشد الحرص على محو هذه القباب، وما أشبهها من مواطن الشرك.

وكان الناس يتحدثون: أن الإمام أيده الله يريد أن يقرر رجلاً يتفق عليه الناس، ويكون ذلك الرجل أميراً على الحرمين، على شريطة تقديم كتاب الله، وسنة رسوله عليه وتحكيمهما، وعزل ما خالفهما.

فإذا كان المحكم في الحرمين الشريفين ، هو كتاب الله وسنة رسوله على ما اقتضياه ، في أصول الدين وفروعه ، فما أحسنه من صنيع ؟ ما على حسنه من مزيد ؛ وما أجمله عند أهل الإسلام والتوحيد ؟ وما أشقه وأصعبه على نفوس أهل الشرك والتنديد (أفحكم الجاهلية يبغون ومن

أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) [ المائدة : ٥٠ ] وقد قيل :

قالوا حديثك هند وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا

وقد تعلم - سلمك الله - أن سلامة دين الإنسان ، لا يحصل إلا بالقيام بأمر الله ، والنصيحة لله ولعباده ، والصدق مع الله ، وعدم المداهنة في دين الله ، والخوف من الوقوع فيما يضر دينه ، ويقدح فيه.

فاحرص يا أخي على سلامة دينك ، وإياك والاعراض عن دين الله ، وعدم الالتفات إليه ، وترك أهل الشرك والبدع والمعاصي ، على ما كانوا عليه ، فإن ذلك أمر عظيم ، ومورد وخيم ، أعاذك الله من ذلك .

ونحن نعلم ، أو نظن غالباً: أن الأمير بمكة إذا كان من أهل تلك الأمكنة ، فلا بد أن يكون منه إخلال بما يجب ، من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.

وأن يحصل منه عدم اهتمام بدين الله ، وإعراض عما أوجب الله على عباده ، من القيام بأمر الله ، والدعوة إلى توحيده ، وإفراده بجميع أنواع العبادة ، والنهي عما يخالف ذلك ، من الشرك في العبادة ، وما يؤول إليه من البدع والضلالات ، التي تفضي بصاحبها إلى الشرك والكفر ، والخروج من الدين.

وإذا أهمل المتولّى على الحرم ما يجب عليه ، من القيام

بدين الله ، فلا بد أن يقع المحذور الأكبر ، ويعود أهل تلك المواطن إلى ما كانوا عليه ، قبل ولاية أهل الإسلام عليهم ، من الشرك والبدع والمعاصي الظاهرة ، فتعمر القباب على القبور ، وتنتشر دعوة الغائبين والأموات ، وسؤالهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، وإجابة الدعوات ، ويظهر الزنا ، وأكل الربا ، وغير ذلك من المنكرات.

فينبغي للإمام أيده الله أن ينتبه لهذا الأمر، ويخاف أشد الخوف من أن يكون عليه كفل من الآثام، بسبب توليته من ليس له رغبة في دين الله، ولا التفات إلى القيام بشرائع الإسلام، والحث عليها وحمل الرعية عليها، والنهي عما ينافيها، من الشرك والبدع والمحدثات.

وطريق السلامة والخلاص للإمام أيده الله ، من هذه الشبكة ، والنجاة من هذه المعضلة : أن يأخذ العهد والميثاق على من يوليه على الحرمين ، على اتباع الكتاب والسنة ، والنهي عن الشرك ، ودعوة الأموات ، ونفي المعاصي والمخالفات ، وعلى هدم القباب ونفي البنايات ، وغير ذلك من المنكرات.

وليحذر الإمام سلمه الله من الاعراض عن ذلك ، وعدم الزام الأمير القيام بذلك كله ، وليتأمل قوله تعالى : (ثم جعلناك على شريعة على من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ) [ الجاثية : ١٨ ،

١٩] وقوله: (ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) الآية ، [المائدة: ٤٩].

وأنت أيدك الله: إذا أخذت العهد والميثاق على من توليه ، حصل لك بذلك سلامة دينك ، وحصل لك الثناء والدعاء لك ، من كل موحد يبلغه ذلك ، في جميع الأقطار ، فإن حصل استمرار على ما تعهده إليه ، وتأخذ الميثاق منه عليه ، وذلك من أعظم النعم ، ويحصل لكم من الأجر والثواب \_ إن شاء الله \_ ما وعد الله به أهل دينه ، والدعاة إلى سبيله ، وإن تكن الأخرى فسوف تنظر في أمرك ، وتعرف الذي فيه المصلحة ، من جهاد وغيره.

ولا يكن همّك وأعظم مطلوبك: أن يحج المسلمون ، وأن لا يمنعوا عن البيت ، مع إعراضك عما ذكرته لك ، من اهتمام بأهل الدين ، وتجريد التوحيد ، وقد علمت أن التوحيد هو أساس الأعمال الذي لا تصح بدونه ، ولا تقبل إلا معه ، وهذه النصيحة كتبتها لك إعذاراً وإنذاراً ، وقياماً بما يجب لك علي من النصيحة ، والخوف عليك من الوقوع فيما يضر دينك .

وأسأل الله تعالى: أن يجعلك ممن يقبل النصائح، ويدرأ أسباب الندم والفضائح، وأن يثبتك على الصراط المستقيم، وأن يجعلك من الذين قال الله فيهم: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) [الحج: ٤١] والله

أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

حرر في ٢٣ شعبان سنة ١٣٤٣ هـ.

وقال أيضاً الشيخ: سعد، وعبد العزيز، ابنا الشيخ حمد بن عتيق، رحمهم الله:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكَامُ فَا الزَّكِيا فَيْ

من سعد وعبد العزيز ابني حمد بن عتيق ، إلى من يصل اليه هذا الكتاب ، من إخواننا المسليمن من أهل الجنوب ، وفقنا الله وإياهم لاتباع سبيل الهدى ، وجنبنا مواقع الهلاك والردى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فالموجب لهذا الكتاب، النصحية لكم، والشفقة عليكم، ومحبة وصول الخير إليكم، فإن ذلك مما أمر الله به عباده، من التعاون على البر والتقوى، بل من واجبات الدين التي أوجب الله على عباده، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [ المائدة: ٢].

وفي الحديث عن النبي على ، أنه قال: «الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

فالنصيحة لله سبحانه: الإيمان به، وعدم الشرك به، ووصفه بما تعرف به إلى عباده، من صفات كماله، ونعوت جلاله، وعدم الإلحاد في أسمائه وصفاته، وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه.

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه من عند الله، ووحيه وتنزيله، وتلاوته مع تدبره، والعمل به، واتباع ما فيه.

والنصيحة لرسوله ﷺ: الإيمان به ، ومحبته وتصديقه ، والتمسك بسنته ، واتباع ما جاء به ، من الهدى ودين الحق.

والنصيحة لأئمة المسلمين: طاعتهم فيما أمروا به من الحق ، والجهاد معهم ، وأداء الزكاة إليهم إذا طلبوها ، وترك الخروج عليهم ، وإن جاروا ، والدعاء لهم بالصلاح.

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم، في دنياهم وآخرتهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الحق، والحرص على إيصال الخير لهم، ودفع المضار عنهم، وحثهم على تقوى الله تعالى: ونهيهم عن التفرق والاختلاف.

كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) [آل عمران: ١٠٢، ١٠٣] والتقوى، طاعة الله سبحانه وتعالى، بامتثال أمره، واجتناب نهيه.

قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله ، على

نور من الله ، ترجو ثواب الله ؛ وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، تخاف عقاب الله ، وقال بعض السلف ، حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر.

وفي الحديث عن النبي ﷺ ، أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ».

وفي الحديث عنه على الله ، أنه قال : «ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » وفي الحديث عنه على أنه قال : «اعبدوا الله ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ».

ويجب علينا وعليكم: أن نتعلم دين الله ونعمل به ، وهو دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم ديناً ، وجعل معرفته والعمل به سبباً لدخول الجنة ، والجهل به وإضاعته سبباً لدخول النار.

وأعظم ذلك وأهمه: ما بعث الله به محمداً على ، وأمر به عباده ، وتعبدهم بالقيام به ، مما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، واجتناب الشرك ووسائله ، وتحكيم رسوله على ، في الدقيق والجليل .

والقيام بواجبات الدين وفرائضه ، كالصلاة والزكاة ، والحج وصوم رمضان ، فإن هذه أركان الإسلام ومبانيه ، كما قال على في حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ».

فيجب على كل مسلم: معرفة هذه الأركان، والعمل بها، والإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وبينه على لسان رسوله على أمر الله مع ما يلتحق بذلك من الحب في الله، والبغض في الله، وموالاة أهل الإسلام والتوحيد، ومعاداة أهل الكفر والشرك والتنديد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وعدم الخروج عليه، ونزع اليد من طاعته.

فإن في مخالفة ولاة الأمور، ونزع اليد من طاعتهم، من المضرات، والمفاسد في الدين، والدنيا، ما لا يحصيه إلا الله، وقد منّ الله عليكم، وأنعم عليكم بنعمة الإسلام والدين، والدخول في ولاية المسلمين، والانتظام في سلكهم، فاعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، واشكروه عليها.

وعليكم بالتراحم ، والتواصل ، والتواد فيما بينكم ، فإن المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، وقال عليه : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،

كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، بالحمى والسهر» وعليكم بإفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، وحسن الجوار، والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام.

واجتنبوا ما نهى الله عنه: كالزنا، والربا، والغيبة، والنميمة، والكذب، وقول الزور، وعقوق الوالدين، والظلم والعدوان، والشدة على عباد الله المؤمنين؛ واحذروا المراء والخوض في دين الله، والافتاء بالجهل، والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته، وشرعه وأحكامه.

فإن ذلك من أكبر أسباب الضلال ، كما قال عَلَيْ : «إن الله لا يقبض العمل انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ».

فاتقوا الله عباد الله (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) [البقرة: ٢٨١] وتأهبوا للعرض الأكبر على الله (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) [الحاقة: ١٨] فنسأل الله الكريم: أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سنة، ١٣٣٨ هـ(١).

<sup>(</sup>۱) ويلاحظ تأخير بعض هذه الرسائل عن مكانها لأجل تقارب ما قبلها في موضوعاتها.

# 

من سعد بن حمد بن عتيق ، إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ، سلمه الله تعالى ، وهداه ، وجعله ممن اتبع هداه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى ، فإنها وصية الله لعباده ، قال تعالى : (يا عباد فاتقون) [ الزمر : ١٦ ] والتقوى كلمة جامعة ، يدخل فيها فعل جميع الطاعات ، واجتناب المحرمات.

ومن أعظم ذلك: الحرص على إقامة دين الله تعالى ، وحمل الرعية على العمل بدينه ، وشرعه الذي شرعه لعباده ، وتعبدهم بالقيام به ، وخلقهم من أجله ، وهو دين الإسلام ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام ، وهذه أركان الإسلام ، ومبانيه التي بني عليها ، كما أخبر بذلك نبينا محمد عليه في الحديث الصحيح .

وأعظم ذلك: معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وهو إخلاص العبادة لله تعالى ، واجتناب الشرك في العبادة ، مثل دعاء القبور ، والاستمداد من الأموات ، وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات ، وما يؤول إلى ذلك ويفضى إليه ، من بناء

المساجد عند القبور، والصلاة عندها، وقصدها للدعاء، وغير ذلك من ذارئع الشرك ووسائله.

كالحلف بغير الله ، وقول الرجل : وحياة فلان ؛ وقول الرجل : ما شاء الله وشئت ؛ الرجل : له الله وفلان ؛ وقول الرجل : ما شاء الله وشئت ؛ وما أشبه ذلك من الألفاظ ، التي يجعل قائلها المخلوق نداً لله تعالى ، ولما قال رجل للنبي ﷺ : ما شاء الله وشئت : قال : « أجعلتنى لله نداً ؟ بل : ما شاء الله وحده ».

ومن أعظم: ما أمرالله به الصلاة ، فإن الله تعالى افترضها على عباده ، وجعلها أحد أركان الإسلام ، فيجب المسارعة في إقامتها ، والاجتماع لها في المساجد ، والنهي عن التخلف عنها.

فعليكم بالاهتمام بهذه الأصول ، وحمل الرعية على القيام بها على الوجه المطلوب ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن ذلك من واجبات الدين ؛ وقد وقع من كثيرين من الناس : الإخلال بالصلاة ، والتهاون بها ، وعدم الاجتماع لها جمعة وجماعة.

وأعظم من بلغنا عنهم الإخلال بالصلاة ، وعدم الاجتماع لها في المساجد ، أهل جهة الحجاز ، فعندهم من ذلك ما يفوق الوصف ، كما وقع من كثير منهم الإخلال بالزكاة ، وعدم اعتبار ما أمر الله ورسوله باعتباره.

ومن ذلك : عدم مراعاة نصاب الزكاة ، وأخذهم من

القليل والكثير ، وعدم الالتفات إلى الحدود الشرعية ، فيما تجب فيه الزكاة ، من الحبوب ، والثمار ، والمواشي ، وهذا من الاعراض عما أوجب الله على عباده ، من العمل بالشريعة المحمدية.

ولا شك: أن الذي يأخذ شيئاً من المال ، الذي لا يبلغ النصاب ، ويسميه زكاة ، ويدعي أنه هو الزكاة التي أمر الله بها عباده وافترضها عليهم ، أن فعل هذا من الجنايات على الشريعة ، والتغيير لدين الله ، وشرع دين لم يأذن به الله ؛ وهذا مما يجب عليكم الاهتمام به ، وتحذير العمال ، وأمراء البلدان ، من خرص شيء لا يبلغ النصاب ، فإن ذلك من المنكر الذي يجب إنكاره.

ومن أعظم المنكرات: اختلاط الرجال بالنساء، في البيوت، والمجالس، والأسواق، وخروج النساء بالزينة في الأسواق، والمعاملات الربوية، والكذب في البيوع، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم لعباد الله، والعدوان عليهم في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم.

وينبغي أن نذكر ، في هذه الورقة : مقادير ما تجب فيه الزكاة ، من الحبوب ، والثمار ، والمواشي ، ومقدار ما يؤخذ زكاة من الأموال المذكورة.

فأما الإبل: فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين

ففيها بنت مخاض لها سنة ؛ فإذا بلغت ستاً وثلاثين ، ففيها بنت لبون لها سنتان ؛ فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة لها ثلاث سنين.

فإذا بلغت إحدى وستين ، ففيها جذعة لها أربع سنين ؟ فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ؟ فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون ؟ ثم في كل أربعين بنت لبون ؟ وفي كل خمسين حقة .

وأما البقر: فلا زكاة فيها ، حتى تبلغ ثلاثين ؛ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع له سنة ؛ وفي أربعين مسنة لها سنتان ؛ ثم في كل ثلاثين تبيع ؛ وفي كل أربعين مسنة.

وأما الغنم: فلا زكاة عليها حتى تبلغ الأربعين؛ فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها شاتان؛ فإذا زادت على مائتين واحدة، ففيها ثلاث شياه؛ ثم في كل مائة شاة.

وأما الحبوب: فالنصاب منها مائتان وسبعون صاعاً، بالصاع المعروف في بلدان نجد اليوم.

وأما التمر: فالنصاب منه أربعمائة وزنة ، بالوزنة المعروفة في نجد اليوم ؛ وأما القدر في الذي تجب زكاته : فما سقى بلا مؤونة ، كالذي يسقى بالسيول والأمطار والثلج ، فيجب فيه العشر ؛ والذي يسقى بالسواني ونحوها ، ففيه نصف العشر ، وصلى الله على محمد.

## وقال بعضهم ، رحمه الله تعالى :

### لِسُمِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّكِيدِ مِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى ، بعث محمداً على الله رحمة لهذه الأمة ، وأكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة ؛ فلا خير إلا دل عليه ، ولا شر إلا حذر عنه ؛ فعلى العباد: أن يأخذوا بما أتى به نبيه على الدين.

قال الله تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ٧] ومن ذلك: الأمر والنهي، اللذان بهما قوام الدين، وبالقيام بهما صلاح البلاد والعباد، وبإضاعتهما يكثر الخبث ويعم الفساد، قال الله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)، [الروم: ٤١].

فعلى نواب البلدان ، الذين عينهم الإمام ، وألزمهم القيام بذلك : أن يعتنوا بهذا الأمر ، ويقوموا به أتم القيام ، ويلزم الأمراء مساعدتهم على ما ألزموا القيام به.

لأن الأمر من قاعدة الحسبة ، وأصلها هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، ووصف به هذه الأمة ، وفضلها به على سائر الأمم التي أخرجت للناس.

وهذا واجب على كل مسلم قادر ، وهو فرض كفاية ، ويصير فرض عين على القادر ، الذي لم يقم به غيره ، من ذوي الولاية ، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ، فإن مناط الوجوب هو القدرة.

فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز ، قال الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) [ التغابن : ١٦ ] وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ».

فيجب على الولاة: أن يأمروا العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقبوا من لم يصل مع الجماعة في المساجد ، بالضرب والحبس ، ويتعاهدوا الأئمة والمؤذنين ، فمن فرط منهم فيما يجب عليه ، من حقوق الأمة ، وخروجهم عن المشروع ، ألزموهم به ، والاعتناء بالزام الرعية بإقام الصلاة ، وهي من أعظم كل شيء ، فإنها عماد الدين ، وأساسه وقاعدته .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يكتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أشد إضاعة ؛

ويأمر بالجمع والجماعات ، وأداء الأمانة ، والصدق ، والنصح في الأقوال والأعمال ، وينهى عن الخيانة ، والغش في المبايعات والصناعات ، وتفقد أحوال المكاييل والموازين.

ويجب على الآمر: أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال، في الأسواق ومجامع الرجال، كالمساجد، قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت فتنة بعدي، أضر على الرجال من النساء».

ويجب عليهم منع النساء من الخروج ، متزينات متجملات متطيبات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات.

وفي الحديث: «إن المرأة إذا تطيبت، وخرجت من بيتها، فهي زانية» وصح منعها إذا أصابت بخوراً، أن تشهد العشاء الآخرة في المسجد، ولا ريب أن اختلاط الرجال بالنساء، هو رأس كل بلية وشر.

وقد بعث الله: محمداً عَلَيْكُم ، رحمة وهدى للعالمين ؟ ومما بعثه الله به: الأمر بمحق المعازف والمزامير والملاهي ؟ وفي الحديث: «إن إبليس لما أهبط إلى الأرض ، قال يا رب: اجعل لي مجلساً ؟ قال: الأسواق ومجامع الطرق ؟ قال: فاجعل لي مؤذناً ؟ قال: المزمار ».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما كون المزمار

مؤذنه ، ففي غاية المناسبة ، فإن الغناء قرآنه ، والتصفيق والرقص اللذين هما المكاء والتصدية صلاته ؛ فلا بد لهذه الصلاة : من مؤذن وإمام ومأموم ، فالمؤذن المزمار ، والإمام المغنى ، والمأمومون الحاضرون.

وقال بعض العارفين: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا أوقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم، وتناقص الأمر، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً.

ثم ازداد الأمر حتى استزلهم الشيطان ، وأسبغ عقولهم في حب اللهو وسماع الطقطقة ، واعتقد أنه من الدين الذي يقرب من الله ، فجاهروا به ، وخالفوا الفقهاء والعلماء (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) ، النساء : ١١٥].

وقد صرح علماء الأمة بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدف، والضرب بالقضيب، وصرحوا أنه معصية يوجب الفسق، وترد به شهادته.

قال النووي: فإذا كان الزمر \_ الذي هو آلات اللهو \_ حراماً ، فكيف بما هو أشد منه ، كالعود والطنبور ؟ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم ، أن يتوقف في تحريم ذلك ، فأقل ما فيه أنه من شعائر الفسّاق.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما تعتقد وتبغض الملاهي ، التي بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن أصوات المعازف ، واستماع الأغاني ، واللهج بها ، ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت العشب على الماء ؛ فالغناء يفسد القلب ، فإذا فسد القلب هاج فيه النفاق .

والمقصود: أن هذه الأصوات المطربة ، الحاصلة من « المحّال » (١) داخلة في مسمى المعازف والملاهي والمزامير ، لأنها تصد عن ذكر الله ، وعن القرآن ، وتجلب الغناء الذي هو قرآن الشيطان ، وفعل السيء وتقدم فعله .

والعوائد التي تخالف الشرع لا يقر الناس عليها ، بل يجب إزالتها ، والسكوت عن مثل ذلك ، وعدم النهي عنه بخصوص ، لا يدل على جواز فعله ، ولا يقتضي عدم كراهته ، لأن الدين ما شرعه الله على لسان رسوله ؛ وبكل حال : فأصوات « المحّال » من المحرمات بلا ريب.

وماأعظم ضرر الغفلة عن مثل ذلك وعدم النهي عنه ، حتى يستحكم في أنفس الجهال ، فيرون أنه من الدين ، فإذا غير أنكرته طباعهم ، لما في قلوبهم من الشك ، وعدم اليقين ، كما قال النبي على الناس زمان تتخذ فيه البدعة سنة ، فإذا غيرت ، قالوا غيرت السنة » ، والمحتج

<sup>(</sup>١) من آلات السّواني.

بالعادة أو فعل متقدم، بلا دليل شرعي، فحجته باطلة، لا يلتفت إليها، والحق بحمد الله واضح لمن وفق لقبوله.

ولما كان الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يتم الا بالعقوبات الشرعية ، فإن الله يزع بالسلطان ، ما لا يزع بالقرآن ؛ وإقامة الحدود ، والأمر [ بالعقوبات ] واجب على ولاة الأمور ، والعقوبة تكون على فعل محرم ، أو ترك واجب.

فإياكم عباد الله والمداهنة في الدين ، وعدم الإنكار على من خالف سبيل المؤمنين ، وفي الحديث عنه على أنه قال : « والذي نفسي بيده : ليخرجن أناس من أمتي من قبورهم ، في صورة القردة والخنازير ». لمداهنتهم في المعاصي ، وكفهم عن المنهي ، وهم يستطيعون.

وقال ﷺ: «لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فيدعو خياركم ، فلا يستجاب لهم » وقال ﷺ: «وإن آية سخط الله على العباد: أن يسلط عليهم صبيانهم ، فينهونهم فلا ينتهون ».

وقال: على رضي الله عنه ، الجهاد ثلاثة: جهاد بيد ؛ وجهاد بلسان ؛ وجهاد بقلب.

فأول ما يغلب عليه من الجهاد جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، ثم جهاد اللسان، ثم جهاد القلب؛ فإذا كان القلب لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، نكس وجعل أعلاه سافله؛ وقال الحسن: لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا استووا فذلك حين هلاكهم.

وقال على: «ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمنازلهم من الله، على منابر من نور، يعرفون ؟! الذين يحببون عباد الله إلى الله، ويحببون الله إلى عباده، ويمشون في الأرض نصحاً ؛ قيل كيف يحببون عباد الله إلى الله ؟ قال يأمرونهم بما يحب الله، وينهونهم عما يكرهه الله، فإذا أطاعوهم أحبوهم ».

والأحاديث ، والآثار في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، كثيرة ؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه أجمعين.

# 

الحمد لله الذي جعل الابتلاء والامتحان ، طهرة وتمحيصاً لأهل الإيمان ، ورجزاً ونقمة على أهل الظلم والطغيان ، وأزال به عن قلوب أوليائه ، حجاب العجب ، ورؤية القدرة ، وأعقبهم الصبر والإيقان ، فيري عباده عزته ، ويبدي لهم لطفه ، لتظهر آثار الحكمة لمن له بصيرة وعرفان .

إلى حضرة محبنا وفاضلنا، ذي السعادة والسيادة، الشيخ المفضل، والرئيس المبجل، الإمام: عبد العزيز بن الإمام المكرم: عبد الرحمن آل فيصل، أمده الله بالتوفيق والتسديد، وخذل كل عدق له وللإسلام، من قريب أو بعيد، وأزاح عنه علل الشكوك، ورزقه الإيقان والسلوك، وألبسه لباس العز والتمكين، ونصر به شريعة سيد المرسلين، أمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته.

أما بعد: فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته ، وعزته وقدرته ، وكمال مجده وملكه وغناه ، وعرف نفسه بالنقص والعيب ، والعجز والضعف ، والفقر والذل : أوجب له الرضا والتسليم ، فمقدورات الرب سبحانه وبحمده : أنه حكيم عليم ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لا يكون ؛ وأن جميع من في السماوات ومن في الأرض تحت قهره ، وفي قبضته وتصرفه ؛ فإذا أيقن العبد بذلك ، انزاحت عنه العلل ، وعلم أن لنفسه فإذا أيقن العبد بذلك ، انزاحت عنه العلل ، وعلم أن لنفسه

دسائس وكمائل ، فيعود عليها باللوم ، والتوبيخ ، والتبكيت.

وليعلم: أن العليم الحكيم، إنما ابتلاه ليعلم صبره وإيقانه، فيزداد رغبة لربه وانطراحاً بين يديه، وانكساراً ودخولاً على ربه، من باب الافتقار الصرف، فعند ذلك يعود عليه ربه بعائدة بره ولطفه وكرمه، ويمده بمدد يرى أثره في حياته، وعقباه في آخرته، والابتلاء والامتحان يتميز به صادق الإيمان من كاذبه.

وقد ابتلى الله: أولياءه وأصفياءه، وخاصة رسله، قال الله تعالى لعبده ورسوله، فيما أوحاه إليه: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)، [التوبة: ٢٥، ٢٠].

وكذلك ما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد، حين كسرت رباعيته، وشج رأسه، وما ذلك لهوانه، وهوانِ أصحابه عليه؛ ولكن لزيادة ثوابهم، ورفعة درجاتهم (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: 1٤١].

والمؤمن الموفق ، إذا ناله شيء من الابتلاء ، أوجب له عدم اتهام ربه بقضائه وقدره ، وصبر واحتسب ، وانتقل من الحال التي يحبها ؛ وأما من ضعف صبره ويقينه ، وقل احتسابه ، فالمصائب لا تزيده إلا ريباً ، وشكا ، وإساءة ظن ، واتهاماً لمولاه ، فيرجع بأخسر

الصفقتين ، وينقلب بأعماله وأحواله صفر اليدين.

وأنت \_ من فضل الله وكرمه \_ عوائد ربك ومننه عليك لا تحصى ، كم نالك من وَصْمَةٍ ، وشدة وكربة ، ورد الله لك الكرة المرة بعد المرة ؟ وباء عدوك بالخزي والعار والمذلة ، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه ، فجلت عظمته ، وعزت قدرته.

فاشكر مولاك الذي أنجاك ، واصْرِفْ هِمَّتَكَ لما يرضيه ، واجعل أمره ونهيه ، وخوفه ورجاءه ، نصب عينيك ، وأدم له التضرع والابتهال ، والقيام بواجبات الشكر ، تفز بخير الدنيا والآخرة ، وتنال مطلوبك ومأمولك.

ونحن: لما سمعنا ما أجرى الله ، ضاقت بنا الأرض بما رحبت ، ووددنا أن نفديك بأنفسنا ، ومن تحت أيدينا ، ولكن الكربة انفرجت في آن قريب ، فلما سمعنا بسلامتك وعافيتك ، اطمأنت نفوسنا ونفوس المسلمين ، وظهر فيما بينهم الفرح والسرور.

ونرجو من الكريم المنان: أن يديم لهم وجودك وسلامتك، وهدايتك لما فيه صلاح العباد والبلاد، لينتفع بك أقوام، ويضربك آخرون، وإلا فالدنيا لا بد فيها من الافتراق، ولا بد لها من الزوال، والله ولي الهداية والتوفيق، وصلى الله على محمد.

### وقال بعضهم ، رحمه الله:

### لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّفَعُنِي ٱلزَّكِيا مِ

الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً ، ونصب الأدلة على صحته وبينه تبييناً ، ومن على من أنعم به عليه ، وكفى بربك هادياً ومعيناً ؛ إلى من يصل إليه هذا الكتاب : من المسلمين خاصة أهل الدين ، وفقنا الله وإياهم للتمسك بحبله المتين ، ورزقنا الاستقامة على الحق المبين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى ، وتدبر كتابه المجيد، الذي ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : ٤٢].

وقد حثكم تعالى في كتابه ، على إخلاص العبادة له وحده لا شريك له ، وأخبركم أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، كما قال تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص ) [الزمر : ٢ ، ٣].

وقال: (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) [الزمر: ١٤] وقال: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة: ٥].

وأمركم بعبادته وحده ، ونهاكم عن الشرك به ، كما قال تعالى : (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

وإليه مآب) [ الرعد: ٣٦] فهذا أصل الدين وأساس ملة الإسلام، الذي لا يصح لأحد عمل إلا به، وهو دعوة جميع الرسل، وهو الذي خلق الله له جميع الخلق، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [ الذاريات: ٥٦].

والآيات: في بيان هذا التوحيد ، وأن جميع الرسل دعوا الناس إليه في القرآن أكثر من أن تحصر ، يعرف ذلك من تدبره ، وشرح الله صدره ، ونصب الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره ، فمن ذلك ما ذكره الله تعالى ، من أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا التي هي صفات الكمال ، وكذلك ما يشاهدونه من عظيم مخلوقاته.

ولذلك: صار الشرك في العبادة أعظم ذنب عُصي الله به ، وأوجب على المؤمنين مقاطعة أهله ، والبراءة منهم ، وجهادهم ، والكفر بهم ، وأباح دماءهم وأموالهم ، فلا يكون المؤمن موحداً إلا بهذا ، وهو مقتضى كلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » قال تعالى : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) [الأنفال: ٧٣].

فلا يصح للمؤمن دين ، إلا بموالاة أهل التوحيد ومحبتهم ، وبغض أهل الشرك والنفاق ، والبراءة منهم ، كما قال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا

بالله وحده ) [ الممتحنة : ٤ ] وهذه هي أصل عرى الدين.

فإياكم إياكم: أن تنقضوا هذه العرى ، بالغفلة والإعراض عنها ، والاشتغال بالدنيا عن هذا الأصل العظيم ، الذي لا يصح لكم دين إلا بالإتيان به باطناً وظاهراً ، واعتقاداً وعملاً ، وحاسبوا أنفسكم عن هذا الأصل العظيم ، وميزوا الناس بدينهم ، وقربهم من ربهم وبعدهم عنه ، وعن العمل بما أمروا به.

فيا سعادة من صح له هذا الدين ، وأحب في الله وأبغض في الله ، وعادى في الله ووالى في الله ، وقرب لله وأبعد لله ، وأعطى لله ومنع لله ، محبة للدين وعملاً بما فرضه الله.

واعلموا: أنه لا يقوم هذا الدين ، إلا بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، كما قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤] والآيات في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والحث عليه كثيرة جداً.

الأمر الثاني: جهاد من خرج عن طاعة الله ، كما قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) [ الأنفال: ٣٩] وقال تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين) [ التوبة: ٣٦] وملاك ذلك: الاعتصام بكتاب الله ، وسنة رسوله ، علماً وعملاً.

وقد أمرالله تعالى بالاجتماع على دينه ، ونهى عن التفرق والاختلاف ، قال تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) إلى قوله : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) الآية ، [آل عمران : ١٠٣ ـ ١٠٥].

الأمر الثالث: طاعة من ولآه الله أمر المسلمين، فيما يأمركم به، من طاعة الله ورسوله، وما ينهاكم من معصية الله ورسوله ونحو ذلك، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: ٥٩].

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كحديث العرباض بن سارية ، مرفوعاً : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي . . . » إلخ .

وقد أعطاكم الله بهذا الدين ، من جلائل النعم ، ووفرتها ما لا يحصى ، فاشكروا الله تعالى على ما أعطاكم من نعم الدين والدنيا ، بامتثال ما أمركم به ، وترك ما نهاكم عنه ، واتقاء سخطه وعقابه ، وحلول نقمته وعذابه ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ، ولا يغرنكم بالله الغرور ، وفي الحديث : «المجاهد من جاهد نفسه ، في ذات الله ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » وقد ابتليتم بالهوى ، وحب الدنيا.

فإياكم إياكم: أن تأمنوا مكر الله ، واعتبروا بمن مضى من الدول ، وما صاروا إليه ، واحذروا غير الله ، ف ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) [ الرعد: ١١].

أعاذنا الله وإياكم من التمادي في التغيير ، ونسأله التوبة النصوح ، والعفو والعافية ، في الدنيا والآخرة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وصلى الله على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

## وقال بعضهم ، رحمهم الله:

# لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّاهُ لِلسَّالِ ٱلرَّاهِ لِلسَّالِ الرَّاهِ لِلسَّالِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ

إلى من يراه من المسلمين ، وفقهم الله لسلوك صراطه المستقيم ، وجنبنا وإياهم طرق الجحيم ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فموجب هذا الكتاب ، النصيحة لكم ، والشفقة عليكم ، ومعذرة من الله فيما أخذه علينا من الميثاق ، من بيان أمره للعباد ، والتحذير من ارتكاب نهيه ، كما أوجب الله عز وجل علينا معرفته ومعرفة نبيه ، ومعرفة ما شرعه هذا النبي الكريم عليه ، وواجب على من علم : العمل بالعلم وتعليمه ، والصبر على ذلك ، كما قال تعالى : (والعصر إن الإنسان لفي خسر) إلى آخر السورة.

وأوجب الواجبات: علم التوحيد؛ وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة رسوله على الله وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله؛ فهاتان الكلمتان عليهما مدار الدين كله، ولهذا لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟.

فعبادة الله ، هي : إفراده سبحانه بأنواع العبادة ، دون ما سواه ؛ وإجابة المرسلين : طاعتهم فيما أمروا ، واجتناب ما عنه نهوا وزجروا ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعوا.

فإذا تحققتم هذا ، فواجب عليكم معرفة هذين الأصلين ، والعمل بهما ، ولا يحصل هذا إلا بتعلم كتاب الله ، وسنة رسوله على ، وتدبر ما أمرا به وما نهيا عنه ، والوقوف عند ذلك بالامتثال ، خوفاً ورجاء ، ومحبة وشوقاً إلى الله ، وما لديه من النعيم ، وهرباً من العذاب الأليم.

فقد أقام الله ورسوله علينا حججه ببيان الحق ، وأمرا باتباعه ؛ وبيان الباطل ، وأمرا باجتنابه ؛ ووعدا وتوعدا ، وحذرا وأنذرا ، وبلغا البلاغ المبين ، إجمالاً وتفصيلاً ، حتى صار الدين لطالبه ، أوضح من الشمس في رابعة النهار ؛ ولهذا قال النبي عليه : « لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا يزيغ عنها إلا هالك ».

وقال ﷺ: « الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن ترك الشبهات ،

فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » متفق عليه.

ففي هذا الحديث: أن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وهو المحكم الذي لا يحتاج إلى بيان، وتفسير من القرآن؛ والأحاديث عن النبي عليه التي يفهمها كل من سمعها؛ وبين ذلك أمور، لا يعلمها إلا أهل العلم؛ وأن سليم القلب بالصلاح، يترك المتشابه، خشية من الوقوع في الحرام الصريح، كما في الحديث عن النبي عليه الله إلى العربك إلى ما لا يريبك».

إذا عرفتم هذا إجمالاً ، فأول ما يجب على الإنسان : معرفة التوحيد والتزامه ، ومعرفة الشرك والبراءة منه وأهله ، ثم معرفة فرضية الصلاة ، وما وجب على المصلي فيها ، من شروط وأركان وواجبات ، وما يبطلها وما يخل فيها ، والزكاة والصوم والحج مثل ذلك ، هذه هي أركان الإسلام الخمسة.

ثم معرفة ما به قوام الإسلام ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، والجهاد على حسب طاقة المكلف ، ثم معرفة الحلال البيّن ، والحرام البيّن ، والورع عما بين ذلك من الشبهات ، وسؤال أهل العلم عن المشكلات ، كما قال تعالى : (فَسْئُلُوا أهل الذكر إن كنتم

لا تعلمون ) ، [ النحل : ٤٣ ].

وقد يقع بعض الناس في أمور ، إما جهلاً ، وإما تهاوناً وعدم مبالاة ، من المخالفة لأمر الله وأمر رسوله ، وقد قال تعالى : (وإن تطيعوه تهتدوا) [النور: ٥٤] فعلق الهداية تعالى ، في طاعة الرسول عليه .

فخطير على من خالف أمر الرسول ، أو تهاون به ، أن ينقلب قلبه عن الحق ، كما قال تعالى : (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) [الأنعام: ١١٠] وقال تعالى : (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: ٥] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فالله الله عباد الله: الفرار من ذلك ؛ والحذر الحذر: مما يقرب إليه ، من الوسائل الموصلة إلى تلك المسالك.

فما يقع من الناس: الإعراض عن العلم، مثل ثلاثة الأصول وغير ذلك من الواجبات؛ ومن ذلك التهاون بالذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، والسخرية بهم، وعدم مساعدتهم ممن له قدرة على ذلك؛ ومن ذلك: الربا

والغش ، والسوم على السوم في البيع والشراء.

ومن ذلك: الخطبة في النكاح على خطبة المسلم، وتخبيب المرأة على زوجها، والخطبة في العدة؛ وقد ذكر شيخ الإسلام، رحمه الله: أن الخاطب في العدة يعزر؛ ومن ذلك: أن لا يتزوج مخطوبته، وهو مقتضى الأصول، فإن الشرع قد نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد.

ومن ذلك: نكاح الشغار، فإن النبي على قد نهى عنه ؛ وهو: أن يزوج الرجل وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، وليس بينهم صداق المثل؛ لكن يحصل من بعض الناس حيلة دعوا بها ؛ وهو: أن يجعلوا مهراً دون مهرها، ولو لم يكن بينهم شرط.

وقد جاء في الحديث: « لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » وللعلماء في هذا كلام طويل ، لكن صالح القلب السليم من الفساد ، ينظر إلى الحقائق ، فلا يروج على الله البهرج بالتحيل ، فإن الخطر شديد ، والناقد بصير ، والحساب عسير .

وقد جاء في الحديث ، عن النبي عَلَيْهِ : «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال الذين إذا أُعطُوا الحق قبلوه ، وإذا سئلوه بذلوه ، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » رواه أحمد.

ففي هذا الحديث: فضيلة من جمع هذه الخصال ؟

وهو: معرفة الحق وقبوله ، وبذله لطالبه ، والانصاف من النفس ، ولا يحصل هذا إلا بجهاد النفس عن شهواتها ، وذلك بمخالفة الهوى بالبصيرة في الدين ، والعمل به ، وتعليمه ، والصبر عليه ؛ فالمؤمن ضالته الحق ، ولو خالف نفسه ، وهواه ، والمنافق والفاسق ، لا يقبل من الحق إلا ما وافق هواه .

فحذار حذار: مما يسخط الجبار، ويكون عاقبة صاحبه دار البوار، فلا بد من يوم يشيب هوله المولود، و (تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) [ الحج: ٢].

فعليكم: لزوم الشريعة تعلماً وعملاً ، وإرشاداً وموادة ، فإن من كان بهذه المثابة ، فالتوفيق له أقرب من حبل الوريد ، وإياكم والتشاحن والتباغض على الدنيا ، والحسد والكبر والفخر ، وغير ذلك من المعاصي مما هو أكبر من ذلك.

لكن ذكرنا هذا لوجوده في كثير من الناس ، عذراً أو نذراً ، لأنه واجب على من عرف الحق نشره ، وواجب على من لا يعلم أن يتعلم ، وكل عليه أن يقوم بما يجب عليه ، من العلماء والمتعلمين والولاة ، من الأمراء والأئمة والنواب وعامة الناس.

فإن الدين النصيحة ، كما ثبت بذلك الحديث عن النبى ﷺ ، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ، على حسب

قدرتهم ، كما في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإنه واجب على حسب القدرة في المراتب الثلاث ، باليد ، فإن عجز فباللسان ، فإن عجز فبالقلب ، وذلك أضعف الإيمان.

والله المسؤول المرجو الإجابة: أن يوفقنا وإياكم للحق والإصابة ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، فإنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# ولبعضهم أيضاً ، رحمه الله:

### بسرِ أَلَهُ الزَّكُمْ لِي الزَّكِيدِ مِ

إلى من يراه من المسلمين سلك الله بهم طريقة سيد المرسلين ، وأعاذهم من طريق المغضوب عليهم والضالين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فالموجب للخط النصيحة لي ولكم، والشفقة عليكم، والتذكير لكم، قال تعالى: (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: ٥٥] وقال تعالى: (فذكّر إن نفعت الذكرى) [الأعلى: ٩] وقال تعالى: (وما يتذكر إلا من ينيب) [غافر: ١٣] وقال تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً) [آل عمران: ٣٠] وقال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران: ١١٠].

وقال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون

بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ١٠٤] وقال: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: ٣١] وقال تعالى: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) [الأنعام: ٤٤] وقال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم: ٧] فالشكر على ثلاثة أنواع:

نطق باللسان ، قال تعالى : (وأما بنعمة ربك فحدث) [ الضحى : ١١ ] وعمل بالأركان ، قال تعالى : (اعملوا آل داود شكراً) [سبأ : ١٣ ] واعتقاد بالجنان ، قال تعالى : (وما بكم من نعمة فمن الله) ، [النحل : ٥٣].

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ، قال : كنت عاشر عشرة ، رهط من المهاجرين ، عند رسول الله على ، فقال : «يا معشر المهاجرين ، خمس خصال ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها ، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع ، التي لم تكن بأسلافهم الذين مضوا.

ولا نقص قوم المكيال والميزان ، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة ، وجور السلطان عليهم ، وما منع قوم زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا نكث قوم العهد ، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم يعمل أئمتهم

بما أنزل الله عز وجل ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ: « إن من كان قبلكم ، إذا عمل العامل منهم بالخطيئة ، جاءه الناهي تعذيراً ، فإذا كان الغد جالسه ، وواكله وشاربه ، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس.

فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ، ضرب بقلوب بعضهم على بعض ، ثم لعنهم على ألسنة أنبيائهم ، داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ؛ والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ».

وذكر ابن أبي الدنيا: عن إبراهيم ابن عمرو الصنعاني ، قال: «أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم ، وستين ألفاً من شرارهم ؛ قال يا رب : هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضبوا لغضبي ، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم ».

وذكر أبو عمر بن عبد البر ، قال : « بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية : أن دمراها بما فيها ، فوجدا فيها رجلاً قائماً يصلي في مسجد ؛ فقالا : يا رب إن فيها فلاناً يصلي ؛ فقال : الله دمراها ودمراه معهم ، فإنه ما تمعر وجهه في قط ».

وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثني سفيان بن سعيد ، عن مسعر : أن ملكاً أمر أن يخسف بقرية ، فقال : يا رب فيها فلان العابد ، فأوحى الله عز وجل إليه : « فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط ».

وذكر ابن أبي الدنيا ، عن وهب بن منبه ، قال : « لما أصاب داود الخطيئة ، قال : يا رب اغفر لي ؛ قال : قد غفرت لك ، وألزمت عارها بني إسرائيل ؛ قال : يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحداً ، أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري ؟ فأوحى الله إلك لما عملت الخطيئة ، لم يعجلوا عليك بالإنكار ».

وذكر ابن أبي الدنيا: عن أنس ابن مالك، أنه دخل على عائشة، هو ورجل آخر؛ فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة؛ فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر، وضربوا بالمعازف، غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا، وإلا هدمتها عليهم؛ قال يا أم المؤمنين: أعذاباً لهم؟ قالت: بل رحمة للمؤمنين، ونكالاً وسخطاً على الكافرين.

وفي مناقب عمر، عند ابن أبي الدنيا: أن الأرض تزلزلت على عهد عمر، فضرب بيده عليها، فقال: مالك؟ أما إنها لو كانت القيامة، حدثت أخبارها، سمعت رسول الله عليه ، يقول: «إذا كان يوم القيامة، فليس فيها ذراع، ولا شبر، إلا وهو ينطق» وقال كعب: إنما تزلزلت

الأرض ، إذا عمل فيها بالمعاصي ، فترعد فزعاً من الرب جل جلاله أن يطلع عليها.

وفي جامع الترمذي ، من حديث أبي هريرة ، قال ، قال رسول الله على : «يخرج في آخر الزمان قوم ، يختلون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم أحلى من السّكر ، وقلوبهم قلوب الذئاب ؛ يقول الله عز وجل : أبي يغترون ، أم علي يجترئون ؟ فبي حلفت : لأبعثن على أولئك فتنة ، تدع الحليم حيراناً ».

وذكر ابن أبي الدنيا ، من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، قال ، قال علي : يأتي على الناس زمان ، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا من القرآن إلا رسمه ، مساجدهم يومئذ عامرة ، وهي خراب من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء ، منهم خرجت الفتنة ، وفيهم تعود.

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد، نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح كالشاة الربدا؛ وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات.

وذكر من حديث سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، قال : إذا ظهر الزنا بقرية ، أذن الله عز وجل بهلاكها ؛ ومن مراسيل الحسن : إذا أظهر الناس العلم ، وضيعوا العمل ، وتحابوا بالألسنة ، وتباغضوا بالقلوب ،

وتقاطعوا الأرحام، لعنهم الله عز وجل عند ذلك، فأصمهم الله وأعمى أبصارهم.

ومما ينبغي أن يعلم: أن الذنوب تضر الأبدان ، وضررها في القلب ، كضرر السموم في الأبدان ، على اختلاف درجاتها في الضرر ، وهل في الدنيا والآخرة شرأ وداءاً ، إلا وسببه الذنوب ، والمعاصي.

وفي مراسل الحسن ، عن النبي على الله : « لا تزال هذه الأمة تحت يده ، وفي كنفه ، ما لم يمال قراؤها أمراءها ، وما لم يزك صلحاؤها فجارها ، وما لم يهن أخيارها أشرارها ، فإذا فعلوا ذلك ، رفع الله عنهم يده ، شم سلط عليهم جبابرتهم ، فساموهم سوء العذاب ، ثم ضربهم الله بالفقر والفاقة ».

وقال الحسن: إن الفتنة ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل ؛ وذكر ابن أبي الدنيا ، من حديث عمار بن ياسر ، وحذيفة ، عن النبي على : « إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة ، أمات الأطفال ، وأعقم النساء ، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم ».

وذكر مالك بن دينار ، قال : قرأت في الحكم ، يقول الله عز وجل : « أنا الله مالك الملوك ، قلوب الملوك بيدي ، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، ولكن أقبلوا علي أعطفهم عليكم ».

وذكر الإمام أحمد وغيره ، عن قتادة قال موسى : يا رب أنت في السماء ، ونحن في الأرض ، فما علامة غضبك من رضاك ؟ قال : إذا استعملت عليكم أشراركم ، فهو علامة غضبي عليكم.

وذكر ابن أبي الدنيا ، من حديث ابن عباس ، يرفعه ، قال : «يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن ، كما يذوب الملح في الماء ، قيل ممّ ذلك يا رسول الله ؟ قال : مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره » وقال سليمان التيمي : إن الرجل ليصيب الذنب في السر ، فيصبح وعليه مذلته .

وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل ، يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم يشمت بنفسه كل عدو له؛ قيل كيف ذلك؟ قال: يعصي الله، ويشمت به في القيامة كل عدو له.

اللهم إني أسألك التوفيق والهداية إلى طريق الرشاد، ونعوذ بك من طريق أهل الغي والبدع والعناد؛ ونقول: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله على محمد.

### وقال بعضهم ، رحمه الله:

#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلْزَهُمَ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

إلى من يراه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لقبول النصائح ، وجنبني وإياهم طريق الفضائح ، آمين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد قال الله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) [التوبة: ٩١] وقال على الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، والتكرير يفيد الاهتمام بالمكرر؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

وقد وقع في هذا الزمان قسوة في القلوب ، وعدم مبالاة بما فات من أعمال الخير والطاعات ، ولا سيما واجبات الدين ، من صلاة وزكاة ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر.

والأمر بالمعروف: كلمة جامعة لكل معروف ؛ والنهي عن المنكر: كلمة جامعة لكل منكر ؛ فالمنكرات واقعة بين أناس ، ولا يشعرون أنها منكرات ، أو يشعرون ولا يبالون بها.

فمن ذلك: عدم المبالاة بما خرج من اللسان ، كالاستهزاء بالدين ، وبمن يأمر بشيء من الدين ؛ كمن إذا قيل له: لا تتكاسل عن الصلاة ، ولا تلعن ، ولا تخالط النساء ، وغير ذلك ، أخذ يقول : خلّ عنا طوعك ، ويعلج لسانه.

وهذا من أعظم المنكرات ، ولكن لعدم مبالاتهم ، لا يبالون بوقوعه منهم ؛ بل عده العلماء من المحبطات للإيمان ، والكفر بعد الإيمان ، واستدلوا بقوله تعالى : (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون) [التوبة : ٦٥].

وقد ترجم شيخنا ، الشيخ: محمد بن عبد الوهاب ، رحمه الله تعالى ، في «كتاب التوحيد» ترجمة ذكر فيها الآيات ، والأحاديث الدالة على انتقاض إسلام متعاطى مثل ذلك ، وذكر أيضاً في بعض رسائله ، أنه داخل في مثل ذلك : مد الشفة وغمز بالعين . وقد ذكر لنا : أن عبد الله بن الشيخ : لما غزا مع عبد الله بن سعود ، ومر رجل من المسلمين رجلاً يغني ، فنهاه عن ذلك ، ثم رد عليه المنهي ، وقال : خل عنا طوعك ؛ أنكر ذلك الشيخ عبد الله غاية الإنكار ، وذهب إلى عبد الله بن سعود ، وقال : تغزو العدو البعيد ، وتترك العدو الباطني ؟ فأمر به فضرب .

وهذا أمر يقع ولا يبالى به ، ولا يرى منكراً ؛ وإن رؤي منكراً ، فلا أحد ينكره ؛ ويتعاطاه متعاطيه عامداً لذلك ، عالماً به أنه منكر.

ومن المنكرات: مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات، في الأسواق والسكك، لا سيما أيام العرضات، ومع ذلك تجدها ووجهها باد، وما عليها إلا شيلة رهيفة، وتجدها تقف للرجال تنظر إليهم وينظرون إليها؛ وأول معصية وقعت في

بني آدم ، خلطة الرجال بالنساء ، ثم الزنا.

ومن المنكرات: قذف الرجال بعضهم بعضاً ، والنساء بعضهن بعضاً ؛ يقول الرجل لأخيه: يا زاني ، يا ولد القحبة ؛ وتقول المرأة لأختها: يا زانية ، يا قحبة ؛ وهذا من أعظم المنكرات ، بل من السبع الموبقات.

ومن المنكرات أيضاً: لعن الرجل لأخيه ، ولعن الصبيان بعضهم بعضاً ، ومع ذلك هذه المنكرات لا يبالى بها ، ولاينكرها منكر ؛ وإن أنكرت فعلى ضعف ؛ وقد أعظم القرآن والسنة أمرها وشناعتها ، ليست بخافية على العامة ، فضلاً عن الخاصة .

فيجب على ولاة الأمور: إنكار المنكرات، والأمر بالمعروف؛ وقد ذكر بعض العلماء: أن على ولاة الأمور، عبودية تخصهم ليست على غيرهم، وعلى العلماء عبودية تخصهم؛ فعلى ولاة الأمور تنفيذ أمر الله، وعلى العلماء التبليغ والنصح، وعدم الغفلة عن التناصح، لمن له قدرة على ذلك، وعلى العامة القبول والمساعدة.

ومما هو لازم وواجب: قسر الجاهل على تعلم دينه بدليله ؛ ومن ذلك: زجر الناس من أكل أعراض بعضهم بعضاً ؛ وبالجملة: فكل ما حرم الله فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو معروف، فيجب إنكار المنكر، والائتمار بما وجب من الأمر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فائدة: روي أن عيسى ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ـ مرّ على قرية ، فوجد أهلها أمواتاً على الطرقات من غير دفن ، فسأل ربه عنهم ، فأوحى الله تعالى إليه : إذا كان الليل فادعهم إنهم يجيبونك.

فلما كان الليل ناداهم ، فقال رجل منهم: لبيك يا روح الله ؛ قال : ما قصتكم ؟ قال : بتنا في عافية ، وأصبحنا في الهاوية ؛ قال : ولم ؟ قال : بحبنا للدنيا كحب الصبي لأمه ، إذا أقبلت فرح ، وإذا أدبرت بكى ؛ قال : فما بال أصحابك لم يجيبوني ؟ قال إنهم ملجمون بلجام من النار ، بأيدي ملائكة غلاظ شداد.

قال: كيف أنت أجبتني من بينهم؟ قال: لست منهم، بل مررت بهم، فلما نزل العذاب أصابني ما أصابهم، وأنا مطروح على شفير جهنم، فلا أدري أنجو أم لا.

وفقنا الله وإياكم إلى طريق الخير والصلاح والهدى ، وعصمنا وإياكم من أسباب الجهل ، وطريق المعاصي والردى ، وسلمنا من شرور أنفسنا ، فإن النفس أشر العداء ؛ والله أعلم ، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

آخر الجزء الرابع عشر من الدرر السنية ويليه الجزء الخامس عشر إن شاء الله تعالى

فهــرس الجزء الرابع عشر من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

| الموضوع                      | الصفحة | ة الموضوع                     | الصفح |
|------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| الخلل في الصلاة والزكاة،     |        | كتاب النصائح .                | ٥     |
| والبيع وما ألزم به والحامل   |        | من أبناء الشيخ إلى من يراه من | ٥     |
| عليه إلخ.                    |        | المسلمين وذكر الموجب له       |       |
| وله أيضاً رحمه الله في الحث  | 40     | وما عليه أكثر الناس ووقع من   |       |
| على قبول النصائح وأنه رأي    |        | التقصير والذنوب مع ذكر        |       |
| العمل قليل، وحيث أنهم في     |        | الأدلة والتفصيل في ذلك.       |       |
| شهر مبارك فيحث على التوبة    |        | ولهم أيضاً في قوله تعالى      | 14    |
| إلى الله والقيام بما         |        | (وأحل الله البيع وحرم الربا)  |       |
| أوجب إلخ، وقيام كل           |        | وما يجري من المعاملات         |       |
| أمير بما يلزم في ذلك .       |        | الربوية مع التفصيل في ذلك.    |       |
| إلزامه كل أمير بأن يلزم عددا | 44     | مخالفة أمر الله وارتكاب ما    | ١٨    |
| طلب العلم، وإيصالهم ما       |        | نهى عنه في مسألة الطلاق       |       |
| يعاونهم على معيشتهم، وغير    |        | وخروج المرأة من بيت           |       |
| ذلك .                        |        | الزوج.                        |       |
| وله أيضاً رحمه الله إلى من   | ٣١     | من الإمام سعود بن             | 19    |
| يراه من المسلمين مع بيان     |        | عبد العزيز إلى من يراه من     |       |
| الموجب للخط مذكرأ عظم        |        | المسلمين في الحث على قبول     |       |
| نصائح الرب التي ينصح بها     |        | النصيحة وبيان أكثر ما يخاف    |       |
| وأن أوثق عرى الإيمان الحب    |        | علينا ما وقع من الناس من      |       |

| الموضوع              | الصفحة         | عة الموضوع                    | الصفح |
|----------------------|----------------|-------------------------------|-------|
|                      | أهله .         | في الله إلخ .                 |       |
| تركي بن عبد الله     | ٥٥ من الإمام   | ذكره لأعظم الفرائض مع         | ۲٤    |
| اه من المسلمين في    | إلى من ير      | التفصيل في ذلك.               |       |
| لمى تقوى الله وأداء  | الحث ع         | الشيطان عدو بني آدم مع        | ۲٦    |
| يذكر أعظمها، وحالة   | الفرائض و      | التفصيل فيما يدرك به من       |       |
| ءها، والتحذير من     | الناس إزا      | الأبواب.                      |       |
| . الناس إلخ .        | الربا وتفقد    | من أكبر البلوى وأعظم          | ٣٨    |
| خ عبد الرحمن بن      | ٦١ من الشيخ    | الدواهي الإعراض عن            |       |
| ل الإمام فيصل بن     | حسن إلم        | كتاب الله إلخ.                |       |
| الحث على التناصح     | تركي في        | المصائب ما تقع إلا بالذنوب    | ٤٠    |
| ربنعم الله وأيامه    | والتذكي        | وأن الشيطان ثقّل النفقة في    |       |
| سعهم وقدرتهم مع      | بحسب و         | طاعة الله.                    |       |
| من الأسباب لمن لم    |                | مراده بما عليه كثير من الناس  | ٤٣    |
| وج من الذنوب.        | يوفق للخر      | والحث على تجديد شكر ما        |       |
| ل أهم المهمات وآكد   | ٦٦ الحث علم    | أنعم الله به إلخ.             |       |
| والواجبات، وما       | الأصول         | وله أيضاً إلى الإخوان من      | ٤٥    |
| ل ولي الأمر من تفقد  | يجب على        | أهل الدرعية في الحث على       |       |
| اس والقيام بما يلزم  |                | السجسهاد، والأمسر             |       |
| ل في ذلك .           | مع التفصي      | بالمعروف إلخ.                 |       |
| تى بىن الله وبىن     | ٧٦ الأمـور الـ | وله أيضاً في الحث على شكر     | ٤٨    |
| هذا باب واسع         | العبد، ف       | نعم الله والتوبة إليه والصدقة |       |
|                      | إلخ.           | وغير ذلك.                     |       |
| إلى الإمام فيصل بن   | ٧٧ وله أيضاً إ | من الإمام عبد الله بن سعود،   | ٥٢    |
| لتذكير بنعمة الإسلام | تركي في ا      | إلى الأمراء والمطاوعة         |       |
| على القيام به،       | والحث          | وغيرهم في الحث على قبول       |       |
| من الغفلة، والوصية   | والتحذير       | النصائح وإقامة الدين، وتقديم  |       |

| الموضوع                | الصفحة          | الموضوع                  | الصفحة     |
|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ا وألفاظها من رسالته   | مضمونه          | ة مع ذكر بعض مما         | بالتوب     |
| ام فيصل المتقدمة       | إلى الإم        | له به العقوبات .         |            |
|                        | قريباً .        | مام فیصل بن ترکی         | ٨٣ من الإ  |
| الى من يصل إليه من     | ۱۰۸ وله أيضاً   | ن وصلت إليه              |            |
| في الوصية بتقوى الله   |                 | ا، يشير إلى نصيحة        | وسمعإ      |
| لأدلة وبعض مما ورد     |                 | عبد الرحمن بن حسن        | الشيخ      |
| ب في معناها .          | عن السلة        | رة أعلاها.               | المذكور    |
| م الفساد الإعراض عن    | ١١٤ من أعظ      | الرحمن بن حسن إلى        | ٨٤ من عبد  |
| لله، وما بعث الله به   | کتاب ا          | يصل مظهراً محبته له      | الإمام ف   |
|                        | رسوله.          | ة عليه ومذكراً له ما كان | والشفقا    |
| إلى من يصل إليه من     | ١١٧ وله أيضاً   | سلافه وسيرتهم مع         | عليهأ      |
| في أمور وقع فيها       | الإخوان         | ، في ذلك .               | التفصير    |
| . إلخ.                 | الخلل           | ساً إلى الإمام فيصل      | ٩٠ وله أيغ |
| ساً رحمه الله إلى      | ١١٩ وله أيــغ   | كي في فتنة خالد          | ابن تر     |
| سد بن حمد يوصيه        | الشيخ ء         | ر والحث على تقريب        | والعسك     |
| لله ولزوم العبودية لله | بتقوی ا         | بهم الله والبعد من       |            |
| الهداية لصراطه         | وسؤاله          | لله، وما فيه من إقامة    |            |
| يم إلخ وحث             | المستة          | 1                        | الدين.     |
| بصل على نسخها          | الإمام ف        | ماً إلى الإمام فيصل بن   |            |
| في المساجد مراراً،     | وقراءتها        | حثه عِلى العلم وأهل      | **         |
| جمع الصدقة             | وعلى -          | مذكراً له حالة الناس،    | ' -        |
|                        | إلخ.            | سعادة العبد أن يتخذ      |            |
| ضاً رحمه الله من       | ١٢٢ وقــال أيــ | ن صدق إلخ.               |            |
| حمن بن حسن إلى         |                 | بأ رحمه الله إلى من      |            |
| بد الله بن فيصل        | '               | ن أئمة المسلمين          |            |
| ا قام به جده محمد      | يذكره بـ        | ېم، وهي قريبة في      ا  | وعامت      |

مذكراً بأجمع الوصايا وأنفعها الوصية بتقوى الله ومعظمها توحيد الله مع الاستدلال وذكر من جحده، وما عليه الناس في

١٣٢ وله أيضاً رحمه الله إلى

عبد الرحمن بن عبيد يخبر

بوصول الخط والعلم بما فيه

عن الذين قد فضحتهم

هذه الأزمنة، وذكر الإسلام والقرآن وأنهما نعمتان عظيمتان، والفرح بهما، وأهمية المحافظة على الصلوات والزكاة . . . إلخ .

١٥٠ وله أيضاً رحمه الله إلى من يصل إليه في الرغبة إلى الله بالدعاء والتوبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والأمر بالصدقة . . . إلخ .

١٥٣ وله أيضاً في التعاون على البر والتقوى وتعلم دين الإسلام، وفي الإلزام بالأمر بالمعروف، ووضع البجوائيز وطلب الاستقامة ،

١٥٥ وله أيضاً رحمه الله إلى من يصل إليه هذا الكتاب من جماعة المسلمين في الوصية بتقوى الله مع ذكر الأدلة لذلك وتوضيح معناها، وسؤال الله سلطاناً نصيراً، والحث على إقامة الدين، وإلزام أئمة المساجد بسؤال الخاصة والعامة عن أصل الدين... إلخ.

١٦١ من الإمام عبد الله بن فيصل،

والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وأمرائهم وعامتهم في ذكر ما أنعم الله به من ظهور الشيخ مع ما حصل له من معارضة وشدة؛ فتلقاه محمد بن سعود رحمه الله وذكر ما حصل، وأن الله أبطل كيد أعدائهم، وقول عالم صنعاء في ذلك وما يجب من التواصى بهذه النعمة... إلخ.

١٦٧ ومن عبد الله بن فيصل في الحث على معرفة دين الإسلام وقبوله والمسارعة إليه، وذكر من مدحهم الله، ومن ذمهم، وما حصل من التغرب مع ذكر بعض من يعتقد في القبور وما أضافوا إليها من مكفرات، وذكر أهم الواجبات. . . إلخ.

١٧٥ من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إليه من المسلمين فيما سبق من النصائح والحث على لزوم الجماعة مبيّناً كون الدين

محصوراً في النصيحة مع التفصيل في ذلك والاستدلال بالقرآن، ومذكراً ما كانوا عليه قبل هذه الدعوة، وحاثاً على الجهاد . . . إلخ .

١٨١ وله أيضاً رحمه الله في ذكر ما منّ الله عليكم من دين الإسلام بسبب الشيخ محمد ولم يزالوا كذلك حتى حدث الإعراض والقسوة والتمادي على المعاصى؛ ويأمر بالمسارعة إلى التوبة، والتعاون عليها، مع ذكر ما يحصل من أسباب زوال النعم.

١٨٥ وله أيضاً إلى شيخ المدرسين بحرم الرسول ومن لديه لما شاع في البلاد العربية من الخطب العظيم، والكفر الواضح المستبين وغير ذلك، يناشدهم بإنكار ذلك ورده، وأن أنصارهم جميع أهل الإسلام . . . إلخ .

١٨٨ وله أيضاً إلى عبد الرحمن الألوسى وأن كتابه وصل وحسن موقعه لما بلغ من

إظهار الإسلام والسنة ويحرصه أن يكون له جماعة وتلامذة ويحذره من أهل الشرك. . . إلخ.

١٩١ وله أيضاً رحمه الله إلى الإمام فيصل بن تركي يذكره بما أنعم الله به على خلقه ببعثة محمد عَيَا وبما جاءهم به من الآيات والأدلة القاطعة على صدق رسالته وما جرى من معاندة ومعارضة وخوف المسبة حتى أيد الله دينه بصفوة أهل الأرض وخيرهم، ثم أنزل الله آية السيف، ولم يزل في ظهور حتى حدث في الناس من فتنة الشهوات وذكر المجدد وتجرده للدعوة وظهوره وماحدث بعد . . .

١٩٩ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين في التذكير بآيات الله والحث على لزوم الجماعة وأهم ما يبدأ به، ويخبرهم بماحدث وأسبابه ويوصيهم بتقوى الله وجهاد أعداء الله مع ذكر الأدلة...

إلخ.

۲۰۳ وله أيضاً رحمه الله إلى أحد المشائخ يخبره بوصول الكتاب وسروره به ويوصيه بتقوى الله وتدبر كتابه ومعرفة الطريق الموصل إليه...

۲۰۲ وله أيضاً إلى محمد بن عمر بن سليم يدعو له ويخبره بوصول الكتاب وما فيه من الأخبار السّارة، ويقره في أسباب ما حدث بالإسلام، وفوقه مشهد آخر أكبر منه، وغيس ذلك من وصايا نافعة . . . إلخ.

۲۰۸ وله أيضاً يخبره بوصول الخطوط ويدعو له، وأن والده على ما يظن، وتسويده ما تيسر من شرح كتاب الكبائر.

۲۰۹ وله أيضاً رحمه الله إلى سهل بن عبد الله يخبره بوصول الخطوط، ويدعو له وخصوصاً بما أشعرت بسلامة المحب وعمارة الأوقات بالقراءة، ويفيده بالتأمل في آية من البقرة، ويذكر له وصية من

الشيخ محمد . . . إلخ .

۲۱۰ وله أيضاً رحمه الله إلى محمد بن عمر آل سليم يبلغه السلام ويشير إلى ما ذكره من العهود السالفة، ويذكره بالوصية الجامعة. . . . إلخ .

۲۱۱ وله أيضاً يدعو له ويحمد الله على ما أولاه من إنعامه ويقره في من قسوة فيما أشار إليه من قسوة القلوب، ويذكره بما عليه الغالب من عدم المعرفة للدين... إلخ.

۲۱۳ وله أيضاً إلى حمد بن عبد العزيز بن سلامة، يسلم عليه ويذكره حال أهل الزمان وما ابتلوا به، ويلزمه بالدعوة إلى الله ويقوي عزمه بخط الإمام. . . . إلخ.

۲۱۶ وله أيضاً إلى خالد بن إبراهيم ومحمد بن عيسى يفيد فيه إلى ما دل عليه الكتاب من معرفة الله، وما يترتب على ذلك ويتعجب من ضلال حفظة القرآن والأحاديث ويذكر الفرق بين المداراة والمداهنة . . . إلخ .

۲۱۲ وله أيضاً إلى الإخوان يوصيهم بتقوى الله ومعرفة ذلك، ويحثهم بالصبر على مقام الدعوة... إلخ.

۲۱۸ وله أيضاً يوصيهم بما أوصوه به ويزيدهم الوصية بميراث النبوة وبالمذاكرة. . . إلخ .

۲۱۹ وله أيضاً إلى عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز الدوسري يوصيه بما أوصاه به وبلزوم الكتاب والسنة، وبالمذاكرة فيما ابتلي به الناس من فتنة العساكر... إلخ.

۲۲۰ وكتب رحمه الله إلى بعض الركاة بسبب ما توسم فيه من محبة الخير وأنه إن من الله عليه بذلك رجى له الظهور والنصر . . . إلخ .

۲۲۲ وله أيضاً رحمه الله إلى مسفر بن عبد الرحمن يدعو له ويحثه على الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الملة الحنيفية . . . إلخ .

۲۲۳ وله أيضاً إلى محمد بن عمر آل سليم يخبره بحاجة الناس إلى مثله ويحثه على نشر العلم

وياذن له بالإقراء، والتدريس. . . إلخ.

الصفحة

۲۲۶ ولبعضهم إلى الإمام فيصل بن تركي ينبهه على ما حصل من تأسيسات في الوظائف حيث كانت على غير قاعدة شرعية، ويحثه على سلوك الطريق المستقيم، ويذكره بما وراءه من أهوال القيامة وبحال الضعفاء إزاءه.

المسلمين حمد بن عتيق إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين وأن الموجب له ما حدث من الأمور المنكرة، من التهاون بأحكام الشريعة والحيف والجور وغير ذلك مع ذكر الأدلة والتفصيل.

۲۳۳ وله أيضاً إلى من يصل إليه من المسلمين وذلك فيما فشا من المنكرات وذكر أنواعاً منها مسألة التصحيح وغيرها من أنواع الربا، والإعراض عن العلم النافع، واختلاط النساء بالرجال.

۲۳۷ وله أيضاً إلى قويرش بن معجب يجيبه عن مسائل

الموضوع

سمعها عنده ويبين معانيها بالتفصيل في ذلك مسترشداً بما ذكر ابن القيم أن الشيطان ينال غرضه من ستة أبواب. . .

٢٤٢ وقال بعضهم إلى من يراه من المسلمين في الحث على تقوى الله وبيان معناها وشكر ما أنعم الله به من الدعوة المباركة ويحذر من كفرانها ومن الاستهزاء بها لأنها حقيقة دعوة الرسل، ويذكر ما جرى من العبر وذلك بسبب الذنوب وما حصل من التقصير في الأمر والنهي وما قاله العلماء في الغرباء . . . إلخ .

٢٤٧ وقال بعضهم في تعين النصح في هذه الأوقات والتعاون على البر والتقوى ومحاسبة النفس في ذلك وبيان أعظمه، وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتحذير مما وقع من الاستهزاء بدين الله أو بمن انتسب إليه . . . إلخ .

٢٥١ وقال بعضهم في الحث على التقوى والأمر بالمعروف

والنهى عن المنكرات وينبّه على الأخذ على يد السفيه وعلى الصدقة والتأهب لصلاة الاستسقاء.

٢٥٨ وقال بعضهم مخاطباً معشر المسلمين بما يجرى الله في خلقه إذا عصوه من منع القطر وغيره من المصائب وناصحاً لهم بالتوبة ومذكراً لهم بالآيات الدالة على ذلك، ومبيناً أخطر ما يكون سبباً في ذلك مع الاستدلال والحث على التوبة والقيام بما أوجب الله. . . إلخ.

٢٦٥ ومن حمد بن عبد العزيز إلى الأخوين يذكرهما اضطرار العباد إلى ربهم وفي الشدائد لا يفزعون إلا إليه والعزم على الخروج والاستسقاء.

٢٦٦ ومن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى من بلغه من إخوانه المسلمين يذكرهم بأنفع الوصايا والنصائح وما منّ الله به عليهم من نعمة الإسلام، وما فيه صلاح العباد ومن ذمه الله وابتلاه، ويحث

على التوبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويذكر أعظم المعاصي وما ظهر بين الناس. . . إلخ.

٢٧٤ وله أيضاً إلى كافة الإخوان في الوصية بتقوى الله وحقيقة معناها وأعظمه، والتذكير بما أنعم الله به من ظهور إمام الدعوة وسيره على منهاج السلف الصالح مع بيان حال الناس حال ظهوره، والحث على ترك الخلاف.

٢٨٠ وله أيضاً رحمه الله إلى محمد بن على الموسى يذكره بما بعث الله به رسوله وحال الناس قبل ذلك وما من الله به عليه، وعلى أهل نجد حتى حدث من فتنة الشهوات وغيرها، ويحثه على لزم الجماعة وما يكون صالحأ لظهور الإسلام.

٢٨٣ وله أيضاً وأخيه محمد إلى من يراه من أهل الجنوب ومن والاهم في الوصية بتقوى الله مع بيان حقيقتها وأصل الدين، وما منّ الله به من الدخول في

الإسلام وجمعهم على إمام واحد، والحث على لزوم الجماعة وعلى المحافظة على الصلوات وغيرها.

٢٨٧ من محمد بن عبد اللطيف إلى من يسراه من إخبوانسا المسلمين في أهمية تقوى الله، وما يبلغ به العبد درجة المتقين، وما يجب أن يتدارك، وعلامة محبة الله، والتحذير من المعاصي وذكر بعض من آثارها، والعزم على الاستسقاء وما ينبغي قبله . . . إلخ.

٢٩٦ وله أيضاً: إلى من يراه من إخواننا المسلمين في الوصية بتقوى الله وفي بيان معنى حديث «الدّين النصيحة» وما دلّ عليه القرآن في ذلك، وما أنعم الله به من الدخول في الإسلام، والولاية التي تعين عليه وترغب فيه، ويحذر من أسباب زوالها ويسوصي بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهجران أهل المعاصى . . . إلخ .

٣٠٢ وله أيضاً إلى من يراه من عسير وشهران وغيرهم، في تحقيق التوحيد ودين القيمة، وأن العبادة مبنية على أصلين مع التوضيح لهما، ويحث على القيام بشرعه، ويذكر بعضاً من أعظم المنكرات، وما يجب عليهم.

٣٠٩ وله أيضاً إلى محمد بن إبراهيم وجماعته في الحث على الصلاة والمحافظة عليها، والقيام على المتخلف، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع بيان أهمية ذلك، وما ورد فيه، وفي التحذير من الربا... إلخ.

٣١٤ وله أيضاً إلى خالد بن لؤي وأخيه في السلام عليهما والتهنئة بمعرفة ما بعث الله به سيد المرسلين، وبعض مما جرى له وما حصل بعد وفاته من ردة وقتال لهم، ونصر، وغير ذلك، وما حصل من ظهور الشيخ محمد ومعارضته، ويحث على جلّ

المقصود أن يدخل الناس في الدين . . . إلخ .

٣١٨ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين في الوصية بتقوى الله وتذكيرهم بنعمة الإسلام، وما أعطاهم بسببه من النعم مع ذكر الأدلة والحث على شكرها، وبيان الشكر وآثاره، والشر وسببه، والتفصيل في ذلك، وكل العقوبات وخصال أهلها الذميمة، وغير ذلك مما وقع، وما يجب إزاءها.

٣٣٠ وله أيضاً رحمه الله إلى من يراه من إخواننا المسلمين، وهي قريبة من التي قبلها في أسلوبها وأدلتها، وختمها بالحث على التوبة وبذكر العزم على طلب السقيا وما ينبغي

٣٣٩ وله أيضاً وعدد من المشائخ إلى من يصل إليه من المسلمين في تقوى الله وذكر بعض من أعظم الواجبات والتحذير من الاختلاف، واجتناب الغيبة والنميمة والتفسيق، والتبديع

وغير ذلك.

٣٤٣ وقال الشيخ عبد الله بن حمد المحجازي في التذكير، ومن ينتفع به، وفي أعظم الوصايا، وما مسن الله به مسن نعمة الإسلام، وما نزل من غيث، ويحث على الشكر، ويحذر من بأس الله مع ذكر ما يصيب القلوب ثم يذكر عدداً من أنواع المعاصي، وعقوباتها مع الاستدلال ويختمها بما يناسب مضمونها.

ومن الشيخ سعد بن عتيق إلى عدد من المشائخ بمقدمة مناسبة ويذكرهم ما حصل في هذه الأزمة من غربة وكثرة المفتونين مع بيان سبب ذلك من الإعراض وأعظم أنواعه والأدلة عليها ثم يذكر أعظم الواجبات، ويحث على مناصحة الأمير، ويذكرهم بما كان عليه مشائخهم وما حصل بعدهم من شدة البلاء وعظم الخطوب... إلخ.

۳۵۷ من الشيخ عبد الرحمن بن سالم إلى أهل مبايض يخبرهم

بما بلغه عنهم من التفرق، والتنافس في أمور لا مصلحة فيها، ويرشدهم إلى ما يجب عليهم من الاجتماع والمشاورة ويحشهم على ما يجمع القلوب. . . إلخ.

ومن الشيخ عبد الله العنقري الى أهل الغاط في الاستمرار على الإخلاص وتجديد الشكر عند تجدد النعم مع ذكر أعظم الشكر والحرص على تعلم ثلاثة الأصول وإلزامه كل إمام مسجد يعلم جماعته دينهم وأن الإمام ملزمهم بهذا. . . إلخ .

٣٦٢ وله أيضاً إلى حمد بن موسى يسأله عن حاله ولا يؤاخذ من لا تخفى عليه طبائعه ببعض الأمور، ويوشده إلى مناصحتهم ويخص أميرهم في شيء قد لا يبين له من جهة الشرع وغير ذلك.

٣٦٣ وله أيضاً إلى أهل مبايض يذكرهم بطاعة الله ورسوله وولاة الأمر، مع الدليل لذلك ويحذرهم من التفرق والاختلاف وأنه بين للأمير

والاخوان حقوق الإمارة. . . إلخ.

ومن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى من بلغه من المسلمين يذكّر بنعمة الإسلام وأهميته في المعاش والمعاد، ويذكر ما وقع من التفريط، والتهاون بهذه النعمة، وأن ذلك بسبب الغفلة عن الأمر وأنه قل العياط العباد بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه قل العياط العباد بمواعظ الله، وأعظم الخلل وقع في التهاون بالصلاة مع أهميتها وحضور جماعتها، وأنه عين نوّاباً في تفقد الناس، وغير ذلك.

۳۲۹ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين يخبرهم بالموجب لهذه النصيحة، وما يجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها، ويحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحذر من تركه ويذكر ما حصل من من تركه ويذكر ما حصل من ويرغب إلى الله بالدعاء والتوبة وما يدفع به البلاء من

الصدقة . . . إلخ .

۳۷۳ وقال المشائخ إلى كافة إخوانهم مذكرين بما من الله به على أهل نجد على يد الشيخ محمد وذريته من بعده ومن أيدهم من الولاة، وأن آخرهم الشيخ عبد الله، ومن المتعين لزوم الاقتداء بهم، والسلوك على منهاجهم حتى لا يقع اختلاف . . . إلخ .

۳۷۷ وقال الإمام عبد العزيز هذا كتاب المشائخ والعمل عليه إن شاء الله ويذكر منشأ هذا الأمر وتقويمه وما حصل عليه، وآخرهم والده والشيخ عبد الله ويعزيهم فيه ويحث على السير على منهاجه ومن قبله كما ذكر المشائخ خوفاً من الخلاف والتفرق، ويحث على الأمر والتفرق، ويحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وإلزام من فيه سداد بطلب العلم ويذممهم ذلك . . . إلخ .

۳۸۰ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين في النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة

المسلمين والحث على الاستقامة والشكر وحقيقته وما عليه أهل الأمصار، والمحققين، وما رأى من أمور مخالفة، وقول العلماء إزاءه ومن تكلم فيهم وانتقال بعض الأفراد من بلدهم المقوم فيه الأمر، وما يأمر به وينهى مع التفصيل في ذلك وعزمه على القيام بما يلزم . . . إلخ .

٣٨٨ ومن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى من بلغه من المسلمين يذكّر بتأخر نزول المطر، وسببه والاستدلال على ذلك، وأن الجزاء من جنس العمل، ويحث على التوبة والرجوع إلى الله . . . إلخ .

٣٩٥ ومن الإمام عبد العزيز، يذكّر بنعمة الله ويشير إلى نصيحة الشيخ المتقدمة بأنها كافية، ويوصى بتقوى الله ويعاهد الله: إننا خدام مساعدون لهذه الشريعة . . . إلخ .

٣٩٧ وله أيضاً إلى من يراه من الإخوان يذكّر بنعمة الله وما تضمنته كلمة الإخلاص،

ويحث على اتباع أمر الله ويذكر ما قيل في حديث «الدين النصيحة» وما يجب من التفكير والتدبر للقرآن والسنة وأن الناس أقسام شتى في دينهم، ويحذر من الذنوب ومن النزعة التي تقود الشبيبة إلى الضلال والتمدن وأقبح منه اختلاط النساء، ويذكر اجتماعه بالأجانب وما يشكون منه، ويتعجب مما يجري من الشبيبة ويبين الرقى الحقيقي، ويعاهد الله بالقيام بما أوجبه الله. . . إلخ.

٤٠٨ ومن الشيخين محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين في التذكرة والنصيحة وما من الله به من الدعوة والتجديد لهذا الدين، وكلما اعترى من نقص رد الله الكرة إلى أن من الله بطلعة الإمام عبد العزيز وجمع به شمل الإسلام، فيجب رعايتها، وبيان حقيقة الشكر، وإضاعة أمر الله سبب تغير

النعم ويحذران من عقوبة الله ويذكران بعضاً من الأمور المهمة . . . إلخ .

٤١٤ ومن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين يوصى ويذكر بتقوى الله ويفضل في معناها ويذكر أعظم المنكرات وأوجب الواجبات ويشير إلى ما أصاب المسلمين من الآفات ويحث على التوبة ويبين حقيقتها وأن يحافظوا على أمر الدين مع التفصيل في ذلك وما ينبغي أن يقدموا بين يدي نجواهم . . . إلخ.

٤١٩ وله أيضاً إلى من تبلغه في التذكير بآيات الله وأيامه والتحدث بنعمه والتحذير من أسباب نقمه، وحالة إبليس من إطفاء النور والتنفير عن الحق، وحالة الناس في أزماننا، فيا لها من أمراض، ويحث على دوائها وأن الله لم يغير على قوم نبوح إلا بعد أن غيروا ويحث على التوبة وغير ذلك مما يناسب ما تحدث عنه.

٤٢٥ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين في تحققه أن أناساً يتعاملون بالربا ومن المتعين النصيحة في هذا الشأن، مبيناً عموم الوصية بتقوى الله ما حرم وأداء ما افترض، مع الأدلة والتفصيل عن الربا في حكمه وأنواعه. . . إلخ.

٤٣٠ ومن الإمام عبد العزيز إلى من يراه ويخص الأمراء والقضاة في العمل بموجب ما في نصيحة الشيخ محمد، ومراجعة القاضي فيما امتنع . . . إلخ .

٤٣١ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم إلى من تبلغه هذه النصيحة مذكراً بمامن الله به من التوحيد ومعرفة دينه، والوصية بتقوى الله وما يجب على الولاة وسائر المسلمين مع التفصيل في أوجب الواجبات وذكر أدلتها، وآثار القيام بها والترك وغير ذلك.

٤٤٠ وله أيضاً إلى من يبلغه من المسلمين وذكر الباعث: النصح بفريضة الزكاة، مع بيان

الحكمة في تشريعها، والأشياء التي تجب فيها وغير ذلك.

٤٤٦ وله أيضاً إلى من يراه من المسلمين مبيناً وجوب النصيحة وتحريم الغش والكتمان، والتذكير بأيام الله وما يشمل ذلك، وذكر أنواعاً من المعاصى وكونها سبب كل نقص وشر وفساد، وحث على التوبة . . . إلخ .

٤٥١ وله أيضاً إلى من تبلغه من المسلمين في الأيام التي يغلب فيها إخراج الزكاة لمزيتها، ولما وردمن الوعيدعلي تركها، والأموال التي تجب فيها ومصرفه، وصدقة التطوع.

٤٥٦ وقال أيضااً إلى من يبلغه من المسلمين في التحذير مما وقع فيه كثير من الناس من المعاملات الربوية وذكر الأدلة على ذلك وما يجب على الولاة والعلماء وأهل الحسبة في ذلك . . . إلخ .

٤٦٢ وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد مبيناً تحريم

الربا في مواضع من القرآن والسنّة، وذكر أمثلة لذلك مع الحث على التوبة.

٤٦٩ ومن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين في الوصية بتقوى الله مع توضيح معناها وأعظم المأمورات وأهم خصال التقوي، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحث على التوبة وما ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء.

٤٧٨ وله أيضاً في القحط وسببه وذكر بعضاً من الكبائر والجرائم وما يناسب بين يدي الاستسقاء وجمع الصدقات وتفريقها . . . إلخ .

٤٨٥ ومن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة المسلمين في التناصح والتفطن لما من الله به من النعم وما يجب القيام به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وتطهير الأموال من الزكاة ومن المعاملات الربوية واجتناب التنباك . . . إلخ .

٤٩٤ وله أيضاً إلى كافة المسلمين فى التناصح والتذكير بنعم الله، والتحذير من مخالفة أمره، فقد فشا كثير من المنكرات، وذكر أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وصلاح نية الآمرين وتحمل الأذى وملاحظة الشبيبة... إلخ.

٥٠٠ ومن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين في سبب ظهور الفساد في الأرض وما في ذلك من الآيات والأحاديث، المبينة لسببه وذكر عقوبات الأمم وأسبابها وأن كل معصية هي ميراث أمة من الأمم، ويحث على التوبة ويحذر من الاغترار بنعمه. . . إلخ.

٥٠٧ وله أيضاً في التذكير بنعم الله والتحذير من أسباب النقم والقيام بواجب النصيحة مع التفصيل لها وذكر الأدلة وأنها وصية الله ورسوله، وأعظم خصال التقوى، وأعظم البجرائم والمعاصي

والمنكرات مع ذكر الأدلة والتفصيل في ذلك ومنكر عدم تغيير المنكر، وحث الأمراء والعلماء في التحذير أن تسلب نعمتهم عياناً . . . إلخ .

٥١٨ ومن الشيخ سعد بن عتيق إلى الإمام عبد العزيز في النصيحة وما منّ الله به من فتح الحرم الشريف وإعلاء كلمة الإسلام وخذلان أهل الشرك ويذكره بالأحاديث الواردة في منع البنايات على القبور والحكمة فى ذلك ويحذره أن يكون منهم أمير خوف الإخلال بما يجب ويحرصه على أخذ العهد على من يولّيه فليس المطلوب أن يحج الناس. . . إلخ.

٥٢٤ وله أيضاً وأخيه إلى من يصل إليه من المسلمين في الموجب للكتاب من التفقّه ومحبة وصول الخير، والنصيحة وبيانها ووجوب تعلم الدين والعمل به مع التوضيح في ذلك والتراحم والتواصل والأمر باجتناب ما نهى الله

عنه

ومن الشيخ سعد أيضاً إلى الإمام عبد العزيز في الوصية بتقوى الله والحرص على إقامة الدين، مع ذكر من بلغ عنهم الإخلال، وأعظم المنكرات، ومقادير ما تجب فيه الزكاة وما يؤخذ منها.

وقال بعضهم بعد حمد الله والصلاة على رسوله في الحث على الأمر والنهي ويخص النواب والأمراء بالقيام به وعلى كل قادر ويفصل في ذلك ويبين، ويحث على منع النساء من الاختلاط بالرجال وغير ذلك من المنكرات...

معمان في رسالة إلى الإمام سحمان في رسالة إلى الإمام عبد العزيز يذكره بأسماء الله وصفاته وكمال قدرته وما يبتلي الله به الإنسان والحكمة فيه وبعض ممن ابتلى وموقف المؤمن من ذلك والفرح بسلامته وحثه على شكره...

وقال بعضهم بعد حمد الله والصلاة على رسوله يوصي بستقوى الله وإخلاص العبادة لله وذكر بعض من الآيات في التوحيد وذكر عظم الشرك ومقاطعة أهله والبراءة منهم والحذر من الإعراض عن الدين والانشغال بالدنيا وذكر أموراً ثلاثة وبينها، وحلر من الأمن من

وقال بعضهم فيما أخذ من الميثاق من بيان أمره للعباد والتحذير من ارتكاب نهيه وأوجب الواجبات التوحيد وإجابة المرسلين، والعمل بذلك ومعرفة ذلك إجمالا وتفصيلاً، وما يقع من الناس مع التوضيح والاستدلال فيحذر مما يسخط الله ويحث على لزوم الشريعة تعلماً وعملاً.

٥٥٣ ولبعضهم إلى من يراه من المسلمين في الشفقة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما جرى لبعض الأمم

| الموضوع           | الصفحة                  | الموضوع             | الصفحة       |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| وعدم المبالاة     | القلوب                  | في ذلك، وبعض        | وسنن الله    |
| الدين؛ ومنه ما    |                         | الرسول مما يخرج     |              |
| الاستهزاء بالدين؛ | _                       | لـزمـان مـن أشـيـاء | -            |
| نساء والسباب، وما |                         | ير ذلك .            | مذمومة وغ    |
| اءها… إلخ؛<br>ة.  | يــجــب إر<br>وحكاية قص | هم إلى من يراه من   | ٥٦٠ وقال بعض |
| 1.8               | ٥٦٥ الفهرس              | ن بعد ذكر أهمية     |              |
|                   | <b>0</b> 3.             | كر ما وقع من قسوة ا | النصيحة يذ   |